وصف لية والدية مرائدة

بقسلة مضطفى بوالتصرالشابي



بنيل الثالج التحلا

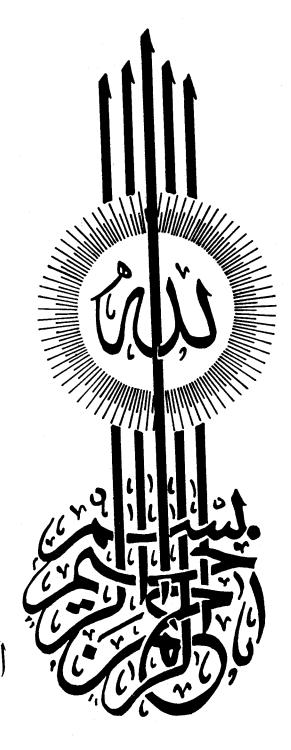

## الطبعسة الأولمب ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م حقوق *لطبع محفوظة للناشر*



الناشر

مكتبة السوادي للنوزيع

ص.ب - ۲۸۹۸ جدة ۲۱۶۱۲ - ت: ۲۲۶۸۸۳ فاكس ۱۲۶۸۷۸۶ عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله علي قال:

(مفاتيح الغيب خمس لإ يعلمها إلا الله)، ثم قرأ:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْعَيْثَ وَيَعَلَمُ مَافِى ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسُ بِأَيِّ ٱرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ تَدُرِى نَفْسُ بِأَيِّ ٱرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرً ﴾ (لقهان آية ٣٤)

أخرجه البخاري

وللقيامة آيات إذا وجبت فليس من توبة تجدي وتلتجدُ من ذاك أن تستين الشمس طالعة من حيث مغربها والخلق قد شهدوا كلذاك دابة للأرض تكلمهم جهراً وتفرق بالتمييز من تجدُ نزول عيسى الدجال فيقتله وفتح سد عباد ما لهم عدد كذا الدخان وريح وهي مرسلة لقبض أنفس من للدين يعتقد وغيرها من أمور في الكتاب جرت ذكرى وصح بها من السنة السند والنفخ في الصور حق أولاً فنزع في الصور حق أولاً فنزع في الصعد ما رقدوا والوزن بالقسط والأعيال محضرة والوزن بالقسط والأعيال محضرة

(١) من كتاب مجموعة القصائد الزهديات للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان

ص ٤٩٠.

#### مقدمة الكتاب

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ . (سورة آل عمران، آية: /١٠٢/)

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِ مِنْهُمَا رِجَالًا ثَكُمْ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَوْنَ بِهِ وَاللَّرَحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ .

(سورة النساء، آية: /١/)

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُورْ

# وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

(سورة الأحزاب، الآية: /٧٠ ـ ٧١/)

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدى محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار(١).

#### وبعد:

فإن أصحاب الفطر السليمة يؤمنون من تلقاء أنفسهم بأن الحياة الدنيا لا يمكن أن تبلغ فيها الإنسانية كالها، وأنه لا يمكن أن يتم فيها العدل تمامه مها اجتهد الناس. وأنه لا بدبناءً على ذلك من حياة أخرى يتحقق فيها الكال المقدر للإنسان، والعدل المطلق على الأعال.

وأما من فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل عن هذه الحقيقة، ويظن أن الموت هو نهاية المطاف، وغاب عن فكرة - في غمرة

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند (٣٧١/٣) ومسلم برقم /٨٦٧/ في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، والنسائي (١٨٨/٣) في العيدين باب كيف الخطبة، وهو عند الجميع من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي علمها أصحابه، وقد وردت عن عدد كبير من الصحابة منهم (عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله ونبيط بن شريك، وعائشة أم المؤمنين، رضى الله عنهم أجمعين.

اللهو الانغماس في الشهوات ـ بأن الموت ما هـ و إلا مرحلة من المراحل التي يمر بها الإنسان، فقد كان في عالم المجهول قبل أن يستقر في رحم أمه، ثم لم يلبث أن انتقل إلى عالم الشهادة، ومنها إلى رحم الأرض (القبر) ثم الانتقال إلى عالم الغيب عند قيام الساعة.

ولو كان الموت هو النهاية التي تنتهي عندها الأمور جميعاً كها يقول أصحاب الفطر الفاسدة لانتفت بذلك حكمة خلق الموت والحياة، ولتساوى بذلك الذين أحسنوا العمل، والذين أساءوه، وأصبح الأخذ من زينة الدنيا بالحلال كالأخذ منها بالحرام سواء، وكل هذا يأباه العقل البشري الناضج، ولذلك كان السؤال الانكاري من رب العزة جل شأنه على مثل هؤلاء: ﴿ أَفَنَجْعَلُ لَلْسُلِمِينُ كَالَّهُمْ مِينَ؟ ﴾ (١).

وقال: ﴿ أَمْنَجُعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَدَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْمُرْضِ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ أَمْنَجُعُلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴾ ٣٠؟ .

وهكذا فبالقيامة للجزاء والحساب العادل تتبين الحكمة في الخلق، والحكمة في جعل ما على الأرض زينة لها لـلامتحان والاستلاء.

<sup>(</sup>١) الآية /٣٥/ من سورة القلم.

<sup>(</sup>٢) الآية /٢٨/ من سورة ص.

<sup>(</sup>٣) لأية /٢٨/ من سورة ص.

ولقد شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل علم الساعة غيب من جملة عالم الغيب الذي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحداً من خلقه لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب. وذلك ليبقى الناس من الساعة على حذر دائم، وتوقع دائم، واستعداد كامل لاتخاذ الزاد المناسب لها، فهي الموعد المرتقب للجزاء الكامل العادل. والإيمان بذلك جزء من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر.

هذا ومع اختصاص الرب تبارك وتعالى بعلم الساعة لحكمة يعلمها، فإنه جل شأنه قد ألمح لنا طرفاً منها، ووصف لنا مشاهدها، ووضع لها إمارات وعلامات تدل على قرب حدوثها، وإيذاناً بانتهاء الحياة الدنيا وزوالها. وبذلك يكون ظهور أي علامة من علامات الساعة تذكيراً بليغاً للعباد بدنوها، ودعوة دائمة لهم للتأهب لما بعد الموت.

ولهذا فالبحث في إمارات الساعة وأشراطها له أهمية بالغة في نصح الأمة، وإرشادها إلى الخير، وتحذيرها من الفتن وما يلابسها من شرور عظام، وتقديراً مني لهذه الأهمية البالغة عاصة في هذه الأيام التي يعيشها الناس في غمرات الفتن، والأحداث الجسام التي تحل بالأمة الإسلامية، وتكالب الشرق والغرب عليها لامتصاص خيراتها، ونهب ثرواتها، وإذلال شعوبها، رأيت أن أخرج هذا الكتاب في صحيح أشراط

الساعة وما يلابسها من الفتن، ليرى الناس كيف تقع هذه الفتن، وكيف النجاة منها.

هذا وقد قسمت بحثي إلى مقدمة، وتمهيد بين يدي البحث، وثلاثة أبواب وخاتمة.

أما المقدمة فتحدثت بها عن أهمية البحث وخطته.

وأما التمهيد (وهو مقدمة بين يدي البحث) فيشمل على عدة مباحث:

فتحدثت أولًا عن حقيقة علم الساعة.

وتحدثت ثانياً عن تعريف علم الساعة لغة واصطلاحاً.

وأخيراً تحدثت عن أقسام أشراط الساعة، وتقسيم العلماء لها من حيث ظهورها.

وأما الباب الأول: فتحدثت فيه عن أشراط الساعة الصغرى التي تتقدم الساعة الكبرى بأزمان متطاولة، وتكون في أصلها معتادة الوقوع، مثل: قبض العلم، وظهور الجهل، وشرب الخمر، والتطاول في البنيان، وزخرفة المساجد، إلى آخر ما هنالك من علامات صغرى ثابتة بالنص الصحيح.

وأما الباب الثاني: تحدثت فيه عن أشراط الساعة الكبرى وهي التي تقارب قيام الساعة مقاربة وشيكة، وتكون في ذاتها غير معتادة الوقوع، مثل: ظهور الدجال، ونزول عيسى عليه

وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وغير ذلك من العلامات الكبرى الثابتة أيضاً بالنص الصحيح.

وأما الباب الثالث: فالحديث فيه كان عن يوم النفخ في الصور ووصف ليوم القيامة وأحوال الناس فيها.

وأما الخاتمة: فتحدثت فيها عن حال المسلمين مع آخر فتنة حدثت لهم.

وإني في الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهة الكريم، وأن ينفع به المسلمين، فيساهم في تصحيح عقائدهم وتقويم سلوكهم، وتوجيههم لعمل الخير، والتزود بزاد التقوى ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم.

مصطفى أبو النصر الشلبي الطائف في ۲۷ محرم لعام ۱٤۱۱ هـ الموافق لـ ۱۸ آب أغسطس من عام ۱۹۹۰ م





### حقيقة الساعة وتعريفها وتقسيمها

## ١ - علم الساعة:

[الساعة هي نقطة الصفر بالنسبة لليوم الآخر، ففيها ينتهي عالم الشهادة الحاضر، فتنتهي كل الحياة الدنيا بجميع أوضاعها، وتبدأ القيامة بكل أهوالها التي تشمل السموات والأرض فتغير صورة الكون كله، فتنشق الساء، وتنتثر الكواكب، وتزلزل الأرض. وتنسف الجبال، فلا يعود شيء في مكانه ولا على صورته التي كان عليها]

والذي هو ركن من أركان الإيمان، وكما سبق في المقدمة، فإن الساعة هي موعد الحكم العدل، والقول الفصل والموعد المرتقب للجزاء الكامل العادل الذي تتوجه إليه النفوس أوالفطر السليمة فتحسب حسابه، فتسير في الطريق إلى هذا اليوم وهي تراقب وتحاسب وتخشى الإنزلاق

وقوله على في حديث سؤال جبريل الطويل عن الدين: «... فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.. »(٢)]

وكلاهما لا يعلم علم الساعة، وفي حكمة الله من الاختصاص والتفرد بعلم الساعة دون عباد الله، يقول من نحسبه عند الله شهيداً الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابه القيم «في ظلال القرآن»: (والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي، فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه. ولو كان كل شيء مكشوفاً لهم وهم بهذه

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٧ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث جبريل الطويل أخرجه البخاري (١٨/١) في كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان، ومسلم (١٨/٢) كتاب الإيمان، أول الباب.

الفطرة ـ لـوقف نشاطهم وأسنت حياتهم، فوراء المجهول يجرون فيحذرون وياملون، ويجرون ويتعلمون. وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد، يحفظهم من الشرود، فهم لا يدرون متى تأتي، فهم من موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم. ذلك لمن صحت فطرته واستقام، فأما من فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل ويجهل، فيسقط، ومصيره إلى الردي كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكُ وَمصيره إلى الردي كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكُ عَمْهُ مَن مُوسِده الله الردي كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكُ عَمْهُ مَن مُؤمِّنُ مِهَا وَلَتْهُ عَمْوَل مُفَتَّر دَيْهُ الله المُن فَسدت فَطرته والبع هواه فيغفل ويجهل، فيسقط، ومصيره إلى الردي كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكُ وَمَن مَن الله المُن فَل الله الله الله الله ويعمل الله ويعمل الله وتعالى الله ويعمل اله ويعمل الله ويعمل

وكم أن الساعة غيب من أحد المغيبات التي اختص الله بعلمها، وأن لا مصلحة للعباد في معرفة وقتها فقد أكد لنا جل شأنه في كثير من الآيات على وقوعها بأوثق توكيد فقال تعالى: ﴿ زُعَمُ الَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَنْ يُبْعَثُواْ قُلُ بَكَ وَرَبِّ لَنُبْعَثُنَ ثُمُ لَنُنْبَوُنَ بِمَاعَمِلَتُمْ وَذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيتُ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>A) كتاب اليوم الآخر في ظلال القرآن ص ٩٨ وهو جمع وإعداد الأستـاذ أحمد فَاتُز .

<sup>(</sup>٢) الآية /١٦/ مِن سورة طه.

<sup>(</sup>٣) الآية /٧/ من سورة التغابن.

<sup>(</sup>٤) الآية /٥٩/ من سورة غافر.

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَقِي لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَقِي لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَقِي

ومع التأكيد على وقوع الساعة فقد بين لنا سبحانه وتعالى أنها قريبة لنستعد لها، فالأمر خطير وقريب، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ أَقْتَرَبَّ ِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾ (٢).

وفي رواية مسلم بين أن الأصبعين: الوسطى والتي تلي الإبهام، ومعنى الحديث: أننا لو قدرنا عمر الزمن بالأصبع الوسطى، فإن ما بقي منه عند بعثة الرسول على يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة. ولكن مقياس الزمن عند الله غير مقاييسنا، ولذلك حين أنذر الرسول على مشركي العرب

<sup>(</sup>١) الآية /٣/ من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٢) الآية /١/ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٣) الآية /١/ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٠/٨) في الرقاق بـاب قــول النبي ﷺ: بعثت أنـا والساعة كهاتين. ومسلم برقم /٢٩٥٠/ في الفتن، باب قرب الساعة.

باقتراب الساعة حسبوا أنها أياماً معدودة، فلما رأوها لم تأت حسب تقديراتهم ـ قالوا للرسول على: أين ما أنذرتنا به؟ أين يوم القيامة الذي زعمت أنه قريب؟ فرد الله عليهم بقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعَمِّ لُونَكَ بِاللَّهُ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَ أُولِكَ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّ مَا أَعُدُ وَكُن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَ أُولِكَ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّ مَا تَعُدُّوكَ ﴾ (١).

## ٢ ـ تعريف الساعة لغة واصطلاحاً:

الساعة لغة: هي جزء من أجزاء الليل أو النهار، وجمعها: ساعات. وجاء في المعجم الوسيط (٢٦٦١): جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار، وآلة مصنوعة يعرف بها الوقت بالساعات والدقائق والثواني.

وساعة الغفلة: ما بين المغرب والعشاء.

وساعة الصفر في اصطلاح الجيش: الوقت السري المحدد لبدء عمل حربي ا.هـ.

والساعة اصطلاحاً: الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وقد سميت بذلك لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة، فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية /٤٧/.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢/٢٢).

#### والساعة تطلق على معانِ ثلاث:

- ١ ـ الساعة الصغرى: وهي موت الإنسان، فمن مات فقد
   قامت قيامته، لدخوله عالم البرزخ الذي هو أولى عوالم
   الأخرة.
- ٢ ـ الساعة الكبرى: والمراد بها: القيامة الكبرى، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿ يَسْعُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ (١) أي عن القيامة التي هي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء.
- ٣ ـ الساعة تطلق أحياناً ويراد بها موت أهل القرن الواحد كها في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله على سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: إن يعش هذا لم يدركه الهرم، حتى قامت عليكم الساعة»، قال هشام: يعنى موتهم").

## ٣ \_ تعريف الأشراط والإمارات

الشرط لغة: العلامة، وأشراط الشيء أوائله، ومنه شُرط

<sup>(</sup>١) الآية /٦٣/ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٣/٨) في الرقاق، باب سكرات الموت، ومسلم بـرقم (٢) ٢٩٥/ في الفتن، باب قرب الساعة.

السلطان، وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من مجموع جنوده.

والشرط اصطلاحاً: العلامات التي تسبق يـوم القيـامـة، وتدل على قدومها(١).

ومعنى الإمارات: أي العلامات الدالة على الشيء. وكذلك الآيات، مثل العلامات التي ترفع على شواطىء البحر لتهدي السفن، أو الأمارات (العلامات أو الآيات) التي توضع في طرق السفر لتدل المسافر على قرب وصوله إلى الأماكن التي توضع قريباً منها.

## ٤ ـ أقسام أشراط الساعة:

لقد سبق أن علمنا أن الساعة غيب من جملة الغيبيات التي استأثر الله بعلمها ولم يطلع عليها أحداً من خلقه، ومع ذلك فقد أعلمنا بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها. وذلك مبين في القرآن الكريم، وفي الأحاديث النبوية الشريفة، حتى يستشعر بها القلب فيرهب ويرغب وهو يعاين أو يسمع عن الأحداث العظام من تلك الأشراط.

وتقسم هذه الأشراط والعلامات إلى قسمين:

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث (٢/٢٦).

- أ ـ أشراط صغرى: وهي التي تتقدم الساعة الكبرى بأزمان بعيدة متطاولة، وتكون في أصلها معتادة الوقوع مثل: قبص العلم، وظهور الجهل، وشرب الخمر، والتطاول في البنيان، إلى آخر ما هنالك من علامات صغرى.
- ب أشراط كبرى: وهي التي تقارب قيام الساعة مقاربة وشيكة سريعة، وتكون في ذاتها غير معتادة الوقوع. مثل: ظهور الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وغير ذلك من العلامات الكبرى.
- جـ ـ قسم العلماء: أشراط الساعة من حيث ظهـ ورهاإلى ثـ الاثة أقسام:
  - ١ ـ أشراط ظهرت وانقضت.
  - ۲ ـ أشراط ظهرت ولا تزال تتابع باستمرار.
    - ٣ \_ أشراط لم تظهر بعد.

وفيها يلي من الفصول سأذكر بحول الله ما ورد من أشراط الساعة الصغرى والكبرى ما ثبت منها في القرآن الكريم، والسنة النبوية الطاهرة،

وقد جمعت في هذه الرسالة ما صح فقط من علامات الساعة الصغرى والكبرى، فإن في الصحيح غنى عن الضعيف. والخير كل الخير في الوقوف عند الثابت الصحيح، مستمداً من الله العون، فإنه خير مسؤول وأعظم مأمول.

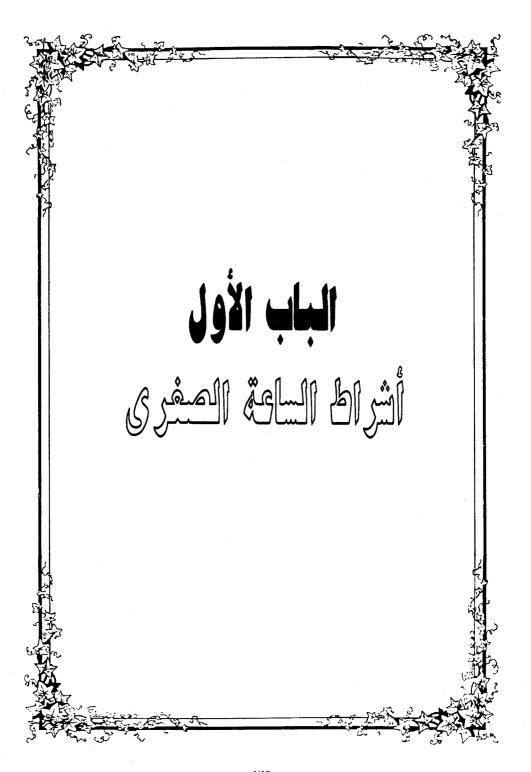

# ١ ـ في قرب مبعث النبي على من الساعة

لقد أخبر الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام أن بعثته دليل وعلامة على قرب الساعة، وإيذاناً بانتهاء الحياة الدنيا وزوالها، فإن الله تبارك وتعالى ختم ببعثته الرسالات الساوية، فلن يأتي نبي بعده، فأنزل الله على رسوله على قوله: ﴿ أَقْرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَكُرُ ﴾ (().

وفي الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله ﷺ قال بأصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام، وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين»(١٠).

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:

<sup>(</sup>١) الآية /١/ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٠/٨) في الـرقــاق. بــاب قـــول النبي ﷺ بعثت أنــاً والساعة كهاتين، ومسلم برقم /٢٩٥٠/ في الفتن، باب قرب الساعة.

«بعثت أنا والساعة كهاتين ـ يعني إصبعين (١) .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : «بعثت أنا والساعة كهاتين، كفضل إحداهما على الأخرى، وضم السبابة والوسطى» (١).

وعن أبي جبيرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «بعثت في نَسَم الساعة» الله عنه الله عنه الساعة الله الله عنه الساعة الله الله عنه الله

وقوله: في نسم الساعة كما ذُكر في النهاية: «هو من النسيم: أي أول هبوب الريح الضعيفة، أي: بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها»، وقيل: هو جمع نسمة، أي: بعثت في ذوي أرواح خلقهم الله تعالى قبل اقتراب الساعة كأنه قال: في آخر النشر من بني آدم().

وهذا الحديث هو بمعنى الحديث الآخر: «بعثت بين يدي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۰/۸) في الرقاق، باب قول النبي ﷺ: بعثت أنا والساعة كهاتين. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٠/٨) في الرقاق، باب قول النبي ﷺ: بعثت أنا والساعة ومسل برقم /٢٩٥١/ في الفتن، باب قرب الساعة، والترمذي برقم (٢٢١٤/ في الفتن، باب ما جاء في قول النبي ﷺ: بعثت أنا والساعة كهاتين يعني السبابة والوسطى.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح رواه الحاكم في الكنى، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وقد أشار الشيخ الألباني إلى صحته في صحيح الجامع برقم /٨٠٨/ وعزا، أيضاً للدولاني في الكني، وابن مندة في المعرفة.

<sup>(</sup>٤) نقلًا من صحيح الجامع ص ٤٦٨.

الساعة»، فإذا كان هذا شأن الدنيا في عمرها الطويل الممتد، فكيف بشأنها في عمر الإنسان المحدود؟ وما لفظ كلمة (الدنيا) إلا مشعر بقرب نهايتها وحقارة شأنها، فها على الإنسان إلا أن يضبط نفسه، فلا يفتتن بزينة الدنيا ويغرق في ملذاتها وينسى الدار الأخرة دار الخلد والقرار والنعيم المقيم، وليتذكر دوماً قوله تعالى: ﴿ فَمَامَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١).

وليذكر أيضاً قوله على وهو يحذرنا من الدنيا: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون؟ فاتقوا النساء»(١٠).

وقوله على الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، (٣) فلينظر: بم ترجع؟ (١٠٠٠).

يقول الإمام القرطبي: (أول أشراط الساعة النبي ﷺ لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي)(٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الآية /٣٨/ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم /٢٧٤٢/ في الذكر، باب أكثر أهل الجنة الفقراء.

<sup>(</sup>٣) (اليم): أي البحر.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم بـرقم /٢٨٥٨/ في الجنة وصفة نعيمها، بـاب فناء الـدنيـا، وبيان الحشر يوم القيامة، والترمذي برقم /١٣٢٤/ في الزهـد باب (١٥) وابن ماجة برقم /٤١٠٨/ في الزهد باب مثل الدنيا.

<sup>(</sup>٥) التذكرة ص /١١١/.

## ٢ ـ ما في موته عِلَيْهُ من قرب الساعة

وكم أخبر عليه الصلاة والسلام أن في مبعثه أمارة من أمارات الساعة كذلك أخبر أن وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام دليل وعلامة على قرب الساعة.

ففي الحديث الصحيح عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي على في غزوة تبوك وهو في قبة آدم، فقال: «اعْدُد ستاً بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيقدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً» (١).

ولقد كانت وفاته صلوات الله عليه وسلامه من أعظم المصائب في حياة المسلمين، حيث أظلمت الدنيا في عيون الصحابة رضوان الله عليهم، واختل التوازن حتى أنكر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۸/٦) في الجهاد، باب ما يحـذر من الغدر، وأحمـد في المسند (۲۰/۱۵) باب مـا يكون من العلامات بين يدي الساعة.

بعضهم موته على إلى أن هدأهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقوة جأشه وكثرة علمه، ومع ذلك قال: لو كان موتك اختياراً لجدنا لموتك بالنفوس.

ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (لما كان اليـوم الذي دخل فيه رسول الله على المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليـوم الذي مـات فيه أظلم منهـا كـل شيء، ومـا نفضنا عن رسول الله على الأيدي وانتهينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا)(١).

وتقول فاطمة رضي الله عنها لأنس بعد الدفن: أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله على التراب؟ »(١).

وما كان عتابها عليها السلام إلا لما تعلمه من رقة قلوبهم عليه وشدة محبتهم له، وسكت أنس عن جوابها رعاية لها ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك إلا أنا قهرناها على فعله امتثالًا لأمره على أ

وبكت الزهراء على أبيها، وبكى المسلمون جميعاً نبيهم على فقد انقطع الوحي من السهاء.

ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر

<sup>(</sup>۱) انظر تحفة الأحوذي (۱۰/۸۷) وقال الترمذي: صحيح غريب، وقال ابن حجر: سنده جيد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخـاري (١١٣/٨) كما في الفتح، في المغازي، بـاب مرض النبي عَلَيْهُ ووفاته.

رضي الله عنه، بعد وفاة رسول الله على لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كها كان رسول الله على يزورها، فلها انتهينا إليها بكت. فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله على، فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله على ، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السهاء، فهيجتها على البكاء، فجعلا يبكيان معها) (۱).

ولم تمض فترة طويلة حتى ارتد بعض العرب عن الإسلام، وكان ذلك بداية لظهور الفتن والله المستعان.

ولهذا قال القرطبي رحمه الله في تذكرته: أول أمر دهم الإسلام موت النبي على ثم بعده موت عمر.

لأنه بموت النبي على انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخبر وأول نقصانه، قال أبو سعيد: ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله على حتى أنكرنا قلوبنا.

وبموت عمر سل سيف الفتنة وقتل عثمان، وكان من قضاء الله وقدره ما يكون..) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم /۲٤٥٤/ في فضائل الصحابة، باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) التذُّكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ٧١٤ ـ ٧١٥.

## ٣ ـ فتح بيت المقدس

ومن علامات الساعة الصغرى: فتح بيت المقدس، ودليل ذلك ما ورد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وقول النبي عَلَيْ له: «اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم..»(۱).

ويعتبر بيت المقدس ثالث الأماكن الهامة المرتبطة بالعقيدة الإسلامية ارتباطاً وثيقاً بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإليها أسري بالرسول عَلَيْتُ، ومنها عُرج به إلى السماء، وهي قبلة المسلمين الأولى. وهي أحد المساجد الشلاث التي لا يجوز أن تشد الرحال إلا إليها.

هذا وقد أدرك أصحاب رسول الله على هذه الحقيقة فسارعوا إلى تطهير الأقصى من وثنيات الرومان، وتم ذلك للمرة الأولى على عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث اجتمعت الجيوش الإسلامية وحاصرت بيت المقدس إلى أن أجاب أهلها إلى الصلح بشرط أن يقدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي استجاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي استجاب وسار إلى بيت المقدس فصالح النصارى، واشترط عليهم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص ٢٨.

إخراج الروم خلال ثلاثة أيام ثم دخل المسجد من حيث دخل رسول الله يوم الإسراء، وصلى فيه مع المسلمين(١).

وبقيت الأراضي المقدسة تحت سيطرة المسلمين إلى العهد العباسي، حيث أصاب الدولة العباسية الضعف بسبب التفكك، والفتن السياسية، والحركات الباطنية، مع أن الصليبيين كانوا في ذلك الوقت يرصدون أوضاع المسلمين، ويعدون أنفسهم للقضاء على المسلمين والاستيلاء على الأراضي المقدسة. وقد بلغ من تعامى الفاطميين والسلاجقة عن الخطر الصليبي أنهم لم يقدروا خطرهم، بل بلغ الأمر أن استعان الفاطميون بالصليبين للقضاء على السلاجقة في الشام، ومنح الصليبيين ثقتهم وقدموا لهم امتيازات خاصة لهم. وبالساح لهم بزيارة القدس. . كل ذلك مقابل التشديد على الأتراك والخلافة العباسية حيث كانوا يعتبرون أن إضعاف السلاجقة والخلافة العباسية نصراً لهم. وتثبيتاً لعروشهم، ولكن أنّى لأعداء الله أن يقر لهم قرار إلا بالقضاء على الإسلام بجميع عناصره وفئاته. وهكذا غدر الصليبيون يحلفائهم من الفاطميين وتحركت جيوشهم للاستيلاء على القدس. وقد قام الصليبيون بمجازر بشعة في مختلف البلدان التي فتحوها في طريقهم إلى القدس غير مفرقين بين شيخ وطفل، ورجل وامرأة. وقد بلغت المجازر أوجها من الوحشية

<sup>(</sup>١) التاريخ الإسلامي للأستاذ محمود شاكر (١٦٣/٣).

والقسوة في القدس نفسها حيث مالوا على المسلمين يذبحونهم ويقطعون أطرافهم ويلقونهم من على الأسوار، وتم سقوط القدس على يد الصليبيين عام ٤٩٢هـ.

واستمر الصليبيون في توسعهم في البلاد، وكانوا يعملون دوماً على عزل مصر والشام حتى لا تجتمع القوى الاسلامية ضدهم. وقد استمرت سيطرة الصليبية على بيت المقدس حتى عام ٥٨٣، حيث هيأ الله للأمة رجلًا صالحاً عمل على توحيد الأمة المسلمة تحت راية واحدة، هو صلاح الدين الأيوبي الذي انطلق لعملية الفتح الإسلامي، وبعد معركة حطين توجه نحو عسقلان ومنها إلى القدس وفرض عليها حصاراً قوياً اضطر معه الصليبيون إلى الاستسلام وذلك في رجب عام قوياً اضطر معه الصليبيون إلى الاستسلام وذلك في رجب عام المراهبة. وتفيض الروايات في حسن معاملة صلاح الدين لأهل القدس مدفوعاً لهذا بأخلاقه الإسلامية. وبسكفه عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

وما إن توفي البطل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله حتى دب الخلف فيمن خلفه وكان ذلك سبباً في تسليم القدس للصليبيين مرتين دون قتال، دامت المرة الأولى عشر سنين، ودامت المرة الثانية سنة واحدة (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الدكتور شفيق جاسر أحمد محمود (القدس تحت الحكم الصليبي ص ۷).

ونتيجة لبعد المسلمين عن دينهم، وتفرق كلمتهم كان وقوء فلسطين تحت الحكم البريطاني عقب الحرب العالمية الأوبى وكان ذلك فرصة كبيرة للهجمة العنصرية اليهودية المدعومة بالعون الصليبي، حيث سهلت لهم بريطانيا سبيل الهجرة إلى فلسطين وهيأت لهم الجو المناسب لتنظيم أنفسهم وتدريبهم على السلاح. وحاول الفلسطينيون الوقوف في وجمه اليهود وأعوانهم، وكاد جهادهم أن يكلل بالنجاح لولا تخذيل الحكومات العربية لهم وانحياز أمريكا إلى جانب اليهود، وهكذا وقعت فلسطين الحبيبة تحت السيطرة اليهودية الأثمة منذ عام ١٣٦٧ هـ ١٩٤٨ م حيث أعلن اليهود عن إقامة دولة إسرائيل. وما زال الفلسطينيون منذ ذلك اليوم يعانون أشد أنواع الاضطهاد والتعذيب والتشريد على مرأى من جميع دول العالم العربي والإسلامي. وأولى القبلتين تستصرخ المسلمين ليعودوا إلى الله عودة صادقة فيوحدوا صفوفهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأخذ كافة الأسباب من إعداد العدة، فهل هناك من يسمع؟ وهل هناك من يستجيب؟ ومن للقدس اليوم بأمثال صلاح الدين ليحقق موعود رسول الله على القدس قبل أن تقوم الساعة؟!! وما ذلك على الله بعزيز.

# ٤ ـ موتان كقعاص الغنم (طاعون عمواس)(۱)

لقد أخبر النبي على أن الموتان علامة من علامات الساعة ودليل على قُرب وقوعها. ففي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله على قال له: «اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم... الخ الحديث»(۱).

والموتان: بضم الميم وسكون الواو هو الموت الكثير الوقوع، والقُعاص: بضم العين، وتخفيف القاف، والبعض يقدم القاف على العين، وهو على كل حال: داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة، وقال ابن فارس كها ذكره الحافظ في الفتح: العقاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق ".

وهذه الآية ظهرت في الأمة الإسلامية في طاعون عمواس في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بعد

<sup>(</sup>۱) (عمواس): بلدة فلسطينية تبعد عن الرملة ستة أميال على طريق بيت المقدس انظر معجم البلدان (۱۵۷/٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح، سبق تخريجه في ص ٢٨.

<sup>(</sup>۳) انظر فتح الباری (۲۷۸/٦).

فتح بيت المقدس، حيث انتشر مرض الطاعون (الكوليرا) بين المسلمين في بلدة عمواسا من أرض الشام في سنة ثهان عشر للهجرة فهات خلق كثير بلغ خمس وعشرون ألف رجل من المسلمين، وكان من بينهم: أمين هذه الأمة (أبو عبيدة بن الجراح) رضى الله تعالى عنه، وعن الصحابة أجمعين.

## ه ـ استفاضة المال وإخراج الأرض كنوزها

ومن علامات الساعة الصغرى أن يكثر المال، حتى أن الرجل ليُعطى الدنانير الكثيرة من الذهب فيتقالها ويعرض عنها، وإن صاحب المال يسعى بزكاة ماله شهراً يبحث عمن يقبلها فلا يجد من يأخذها، وهذا ما حدثنا عنه معلم البشرية كل خير، عليه أفضل الصلاة والسلام كما في حديث عوف ابن مالك السابق وقول النبي على له: «اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال، حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً، ثم . . . النح الحديث»(۱).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «..وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يُهم رب المال" من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي عرض عليه: لا أرب " لي فيه .. "(1).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، سبق تخريجه ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) (يهم رب المال): أي يصيبه الهم والحزن آن لا يجد من يقبل صدقته.

<sup>(</sup>٣) (لا أرَبَ لي فيه): أي لا حاجة لي به.

<sup>(</sup>٤) رواه البّخاري (٨/ ١٠٠) في الفتن، باب خروج النار وغـيره من الأبواب=

وفي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينها أنا عند النبي على إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال: إن طالت بك حياة لترين الظعينة (المترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله تعالى. قلت فيها بيني وبين نفسي: فأين دُعًارُ (الله على الذين سعروا البلاد؟ - ولئن طالت بل حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يُخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه

قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم يُخْرِج ملء كفه...)(٣).

<sup>=</sup> وهو عنده جزء من حديث طويل، ومسلم مختصراً على ما ذكرنا برقم /١٥٧/ في الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها.

<sup>(</sup>۱) (الظعينة): المرأة ما دامت في الهودج وهذا هو الأصل، ثم سميت به المرأة ظعينة وإن لم تكن في هودج ولا مسافرة.

<sup>(</sup>٢) (الدُّعار): قطاع الطرق، والذين يخيفون الناس في مقاصدهم، واصل الدعر: الفساد.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦/ ٤٥٠) في الأنبياء، باب علامات النبوة في الإسلام.

وقد تحققت هذه العلامات في أكثر من زمان، ولعلها تتابع أيضاً، فقد ظهرت هذه الآيات في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه عند تلك الفتوح العظيمة، وظهرت أيضاً في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث كان الرجل يأتي بالمال العظيم، ويقول: اجعلوا هذا حيث ترون من الفقراء، فما يرجع إلا وقد أعاد ماله معه، حيث لا يوجد من يقبل الصدقة أو يستحقها، فقد أغني عمر بن عبد العزيز الناس ".

ولعل هذه العلامة ستظهر أكثر وأكثر، ستظهر عندما يعود الناس إلى دينهم، وينطلق جند الإسلام تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) يحررون البلاد والعباد، وستظهر أيضاً في زمن المهدي المنتظر، مهدي أهل السنة والجماعة، لا منتظر الرافضة ومجوس الأمة، وسنذكر الأحاديث الصحيحة إن شاء الله، عند ذكر الخليفة الذي يحثو المال حثواً، وعند ذكر عيسى عليه السلام واستفاضة المال في وقته حتى لا يقبله أحد من الناس. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٣/ ١٣).

## ٦ ـ ظهور الفتن

الفتن، جمع فتنة، وهي الاختبار والابتلاء، كما قال تعالى: ﴿ وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِواَلُخَيْرِ فِتُنَةً ﴾ (() وتطلق الفتنة أيضاً على معان كشيرة، منها: الاضطراب وبلبلة الأفكار، قال تعالى: ﴿ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ (().

وقد اقتضت حكمة الله البالغة أن تتعرض الأمة المسلمة لشتى أنواع الفتن، لتتكشف معادن النفوس، والله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة النفوس قبل الابتلاء، ولكن الابتلاء يكشف حتى لأصحاب النفوس ما هو مكشوف لعلم الله. قال تعالى: ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُركُوا أَن يَقُولُوا ءَامَتَ اوَهُمْ لَا يُفْتَ نُونَ ﴾ (٣).

وقد أطلع الله رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام على كثير من الفتن التي ستبتلي بها الأمة المسلمة، وما كان منه على أن أخبر الأمة بتلك الفتن، ليعدوا لها العدة، ويسلكوا طريق النجاة والخلاص منها، ولذلك كان اجتهاد الصحابة عظيماً في التعرف على الفتن مخافة الوقوع فيها.

<sup>(</sup>١) الآية /٣٥/ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) الأية /٧/ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٣) الآية /٢/ من سورة العنكوت.

فعن حِذيفة بن اليان رضى الله عنه قال: «كان الناس يسألون رسول الله على عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذاالخير من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، فقلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: نعم، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فقلت: يا رسول الله فها ترى؟ - وفي رواية - فها تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ه(١).

وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد، فإذا عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنها جالس في ظل الكعبة، والناس مجتمعون إليه، فأتيتهم، فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله علي في سفر فننزلنا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۲/۸) في الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، ومسلم برقم /۱۸٤٧/ في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال.

منزلًا، فمنا من خِبَاءَه، ومنا مَنْ ينتضل (۱)، ومنا من هو في جَشَرِه (۱)، إذ نادى منادي رسول الله ﷺ إلى الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله ﷺ فقال:

«إنه لم يكن نبي قبلي، إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جُعِلَ عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فَيُزلِقُ " بعضها بعضاً، وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار، ويُدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يُحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء أخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» "

<sup>(</sup>١) (ينتضل): الانتضال: الرمي بالسهام.

<sup>(</sup>٢) (جَشَرَة): الجشر: المال من المواشي التي ترعى أمام البيوت والديار، يُقال: جَشرْنا دوابنا: أي أخرجناها إلى المرعى.

<sup>(</sup>٣) (فينزلق) بعضها بعضاً: أي يدفع بعضها بعضاً، كأن الثانية تزحم الأولى لسرعة ورودها عليها.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم /١٨٤٤/في الإمارة، باب وجوب الوفاء بسبعة الخلفاء الأول فالأول، وأبو داود بسرقم /٤٢٤٨ في الفتن. باب ذكر الفتن ودلائلها، والنسائي (١٥٣/٧) في البيعة باب ذكر من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه.

وبعد هذا التحذير من الفتن، ورسم الخطوط العريضة لطريق النجاة منها، بين لنا رسول الله على أن بعض هذه الفتن شديدة مظلمة، ومنها خفيف. فعن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيها بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله على أسرً إلي في ذلك شيئاً لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله على قال يوماً وهو في مجلس يتحدث فيه عن الفتن الله وبعدهن -: «منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً، ومنها فتن كرياح الصيف (۱) منها صغار ومنها كبار، فذهب أولئك الرهط كرياح الصيف (۱) منها صغار ومنها كبار، فذهب أولئك الرهط الذين سمعوه معى كلهم غيري» (۱).

بل إن بعض الفتن قد يبلغ من شدتها أن تخرج المسلم عن دينه، ولذلك طلب من الناس المبادرة بالأعمال الصالحة قبل تظاهر الفتن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«بادروا بالأعمال فِتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً، ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بِعَرَض من الدنيا» (٣).

<sup>(</sup>۱) (كرياح الصيف): يريد أن فيها بعض الشدة، وإنما خص الصيف لأن رياح الشتاء أقوى.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم /۲۸۹۱/ في الفتن، باب إخبار النبي ﷺ فيها يكون إلى
 قيام الساعة .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم /١١٨/ في الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل=

وقبل البدء بعرض الفتن نشير إلى أن النبي على قد حدد العام الذي تبدأ فيه الفتن، ففي حديث عبد الله بن مسعود عن النبي على قال:

«تدور رَحَى (الإسلام لخمس وثلاثين، أو ست وثلاثين، أو سب وثلاثين، أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا، فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم، يقم سبعين عاماً، قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى ؟ قال: مما مضى » (المنه على المضى قال: مما مضى ) .

وكم حدد لنا رسول الله على وقت الفتن، حدد لنا كذلك الجهة التي تجيء منها الفتن، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول وهو على المنبر:

«ألا إن الفتنة ها هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان» وفي رواية قال وهو مستقبل المشرق: «هَا هنا، إن الفتنة ها هنا ـ ثلاثاً ـ وذكره» وفي أخرى أنه سمع

تظاهر الفتن، والترمذي برقم /٢١٩٦/ في الفتن، باب مـا جاء ستكـون فتن لقطع العيل المظلم.

<sup>(</sup>۱) (دوران الرحى): كناية عن الحرب والقتال، فقد شبهها بالـرحى الدوارة التي تـطحن الحب لشـدة مـا يكـون في الحـرب من تلف الأرواح وهـلاك الأنفس.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في المسنىد (١/ ٣٩٠ و ٣٩١) وأبو داود برقم /٤٢٥٤/ في الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها، وصححه ابن حبان برقم /١٨٦٥/ كما في الموارد، والحاكم (١٢٥/٤) ووافقه الذهبي.

النبي على الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان»(١).

يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: «وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يجبه الشيطان ويفرح به»، وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنه ما انخفض منها وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة) ا. هـ(١).

ومما لا شك فيه أن من تتبع التاريخ يعلم يقيناً أن منبع الفتن كان من المشرق، فمنها ثارت الفتنة الأولى التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد عشان بن عفان رضي الله عنه، ومن تلك الجهة، ظهر الخوارج، والشيعة والروافض، والباطنية، والقدرية، والجهمية والمعتزلة، بل أكثر مقالات الكفر والعقائد الفاسدة كانت من جهة الشرق، وسيبقى الأمر كذلك إلا أن تأتي رايات الدجال من خراسان كما أخبر الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۰/۸) في الفتن، باب قـول النبي ﷺ: الفتنة من قبـل المشرق، ومسلم بـرقم /۲۹۰۰ في الفتن، بـاب الفتنــة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان.

<sup>(</sup>٢) انظر قول الحافظ في الفتح (٤٧/١٣) في الفتن، بـاب قول النبي ﷺ: الفتنة من قبل المشرق.

والسؤال الذي يطرح نفسه: فكيف يكون الخلاص وتجنب هذه الفتن؟ والجواب هو ما أجابه رسول الله على لخذيفة بن اليان رضي الله عنه عندما كان يسأله عن الفتن: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟؟ فقال رسول الله على: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك».

وفي رواية أخرى قال حذيفة رضي الله عنه قلت: فيا العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف، قال قلت: وهل بعد هذا السيف بقية؟ قال: نعم إمارة على أقذاء (١) وهدنة على دخن، قال قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تنشأ دعاة الضلالة، فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه، وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة، قال قلت: ثم ماذا؟ قال يخرج الدجال بعد ذلك... الحديث» (١).

<sup>(</sup>١) (إمارة على أقداء) القذى هو ما يقع في العين أو الشراب من غبار وغيره، والمراد هنا: أن الناس تبقى منهم بقية ولكن على فساد في قلوبهم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٥/٦) كما في الفتح ورقمه /٣٦٠٦/، وأيضاً (٣٥ /١٥) برقم /٧٠٨٤ في الإمارة، ورواه (٣٥/١٣) برقم /١٨٤٧ في الإمارة، ورواه الإمام أحمد في المسند (٤٠٣/٥) وأبو داود من طريقين آخرين بقم /٤٢٤٤/ و٤٢٤٥/.

وفي حديث العرباص بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله على موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فهاذا تعهد إلينا؟ قال:

«تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبداً حبشياً، فإنما المؤمن كالجمل الأنف، حيثها قيد ينقاد»(١).

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«إنها ستكون فتن، ألا ثم ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. ثم لينج إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، أو إلى إحدى الفئتين؟ فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه

## وإثمك، ويكون من أصحاب النار»<sup>(١)</sup>.

وخلاصة القول في النجاة من الوقوع في الفتن هو ما أرشد اليه معلم البشرية الخير، بالحذر من الافتراق والتنازع، فإن كان لا بد أن يقع فلزوم جماعة المسلمين، المتمثلة بما كان عليه رسول الله على من أهل السنة والجماعة، سواء كان العدد قليلاً أو كثيراً، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك) وفي لفظ: (إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك).

وهذا في حال عدم وجود إمام شرعي، أماإذا وجد الإمام، فعليه طاعته ولو كان فاسقاً ولكن عليه ألا يطيعه في معصية الله التي يدعو إليها، ولكن يلتزم مذهب أهل السنة والجهاعة ويعمل مع أصحابها بالدعوة إلى الحق ومحاربة البدع.

وأما إذا لم يجد المسلم جماعة ولا إمام، ولا يمكن لأحد أن يسمع منه ويقبل دعوته. فلا يجوز له بهذه الحال الركون إلى أحد من أهل البدع، بل عليه الاعتزال حتى يقضي الله ما يشاء أو يموت وهو على اعتزاله كما قال عليه لحذيفة.

وفي حال الاشتباك والقتال بين الناس، فعلى المسلم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم /٢٨٨٧/ في الفتن، باب نزول الفتن.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح السنة للالكائي (١/٨٠١ و ١٠٩).

اجتناب الصراع في هذه الحال والهروب إلى مكان ناء يرعى فيه بهائمه أو يعمل في أرضه، فإن اضطر للإنطلاق مع أحد الصفين، أو وصلت إليه سيوف المتحاربين، فليحرص أن يكون عبد الله المقتول، كي لا يقتل مسلماً أو يؤذيه، والله أعلم بالصواب.

والآن عوداً لما بدأناه من عرض علامات الساعة، وما يصاحبها من الفتن العظام والله المستعان، وعليه التكلان.

# ٧ ـ الفتنة في مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وافتراق الأمة

إن من أوائل الفتن وأعظمها في تاريخ الاسلام تلك الفتنة التي أخبر عنها رسول الله على ألا وهي مقتل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه على يد طائفة من دعاة الشر وما تبع ذلك من فرقة المسلمين، واقتتالهم فيما بينهم، وسيلان الدماء الطاهرة من الفريقين المسلمين المتخاصمين، وقد أخبر المصطفى على إلى أن وقوع هذا الأمر دليل وعلامة من علامات قرب الساعة. ففي حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على:

«لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين فتكون بينهما مقتلة عظيمة. ودعواهما واحدة»(١).

وقد وصف الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الفتنة بأنها تمرج كموج البحر، كما في حديث حذيفة بن اليهان رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول النبي عليه في الفتنة؟

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۲/۱۳) كما في الفتح لفتن، باب خروج النار، ورواه مسلم بـرقم /۱۵۷/ في الفتن باب إذا تـواجه المسلمان بسيفيهـما، واللفظ لمسلم.

فقلت: أنا أحفظه كها قال، قال: هات، إنك لجريء، وكيف قال؟ قلت: سمعت رسول الله على يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر، قال قلت: مالك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باباً مغلقاً، قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبداً، قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم كها يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته الباب؟ قال: نعم كها يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله، فقال: عمر» هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم".

وفي رواية لمسلم قال: وحدثته: أن بينك وبينها باباً مغلقاً يوشك أن يكسر، قال عمر: أكسراً؟ لا أبالك، فلو أنه فتح؟ لعله كان يعود، قال: لا، بل يكسر، وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳/ ٤٨) كما في الفتح في الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، ومسلم بـرقم /١٤٤/ في الفتن، باب في الفتنة التي تموج كموج البحر.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم بـرقم /٤٤/ في الإيمان، بـاب بيان أن الإسـلام بـدأ غـريبـاً وسيعود غريباً.

وفي الصحيح أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج النبي على إلى حائط من حوائط المدينة. . . فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: فجاء عثمان، فقلت: كما أنت، حتى استأذن لك، فقال النبي على : أئذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه(١).

ومن أجل هذا صبر عثمان رضي الله عندما تحقق موعود رسول الله ﷺ، ونهى الصحابة عن قتال الخارجين عليه كي لا يراق دم من أجله رضي الله عنه.

وصدقت نبوءته على وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه على أيدي فئة منحرفة ذات أطهاع سياسية ودينية ودنيوية وكانت بقيادة زعيم المصريين الغافقي بن حرب العكي، حيث حاصروا الخليفة الراشد في داره فترة طويلة ثم تسوروا الدار وأحرقوا الباب، كل هذا والخليفة المفترى عليه يقسم على أبناء الصحابة أن يلقوا سيوفهم ولا يدافعوا عنه، وهجم المنحرفون على الخليفة فضربة الغافقي بحديدة وهو يقرأ القرآن الكريم، وكان قتله رضي الله عنه في ١٨ ذي الحجة عام ٣٥ هه.

وبعد مقتل ذي النورين رضي الله عنه اختيار المسلمون

<sup>(</sup>١) رواه البخـاري (٤٨/١٣) كما في الفتـح، كتاب الفتن، بـاب الفتنـة التي تموج كموج البحر.

علياً بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون أميراً لهم، فلم يقبل وأحب أن يكون وزيراً من أن يكون أميراً، إلا أن الصحابة قد أصروا عليه للخلاص من المأزق الذي وقعوا فيه، فلم يجد بداً من القبول وتحمل المسؤولية في غمرات هذه الفتنة العظيمة. وإلا تسلط المتمردون والمنحرفون على المدينة.

واختلطت الأمور على المسلمين، مما أدى إلى اعتزال بعض الصحابة، ولم يبايع بعضهم، وكانت الشام بإمرة معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه. ولم يبايع حتى يستقر الوضع.

وتباينت الآراء والاجتهادات في الأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه وإقامة الحدود على القتلة المتمردين. وأخيراً اشتد الخلاف في الرأي، ووقع ما لم يكن بالحسبان، وجرت معارك بين الطرفين المسلمين المتخاصمين وكانت مقتلة عظيمة كما وصفها رسول الله عليه وكان ذلك بداية الفتن وعلامة من علامات قرب الساعة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

### ٨ ـ موقعة الجمل

ومن الفتن العظيمة التي وقعت بعد مقتل الخليفة المفترى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ما وقع من معركة الجمل بين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين أم المؤمنين عائشة بنت الصديق وطلحة والزبير رضى الله عنهم أجمعين.

وكما ذكرنا في الفتنة السابقة بأن علياً رضى عنه رفض أن يبايع أميراً للمسلمين في وسط تلك الأمور المختلطة، ولكنه أخيراً وتحت ضغط معظم الصحابة لم يجد بدأ من القبول وتحمل المسؤولية في غمرات هذه الفتنة العظيمة، وكان ممن بايع طلحة والزبير رضي الله عنهما، وبعـد حديث بينهم وبـين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشأن مقتل عشمان رضى الله عنه توجهوا إلى البصرة وطلبوا من الإمام على رضى الله عنه أن يسلم لهم قتلة عثمان، فلم يجبهم لذلك، لأنه كان ينتظر من أولياء عثمان رضي الله عنه التحاكم إليه، فإذا ثبت على أحدٍ بعينه أنه من القتلة اقتص منه، فاختلفوا بسبب ذلك وتباينت الآراء والاجتهادات في طريقة الأخذ بالمجرمين القتلة وإقامة الحدود عليهم، والتوصل إلى عملية الصلح يكاد يكون وشيكاً، فخشي من نُسب إليهم القتل ـ وهم المتمردون على عشمان رضى الله عنه ـ أن يتم الصلح على إقامة الحدود عليهم، فأنشبوا الحرب بين الطائفتين المؤمنتين(١).

ومن الأدلة على أن طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم لم يخرجوا للقتال وإنما بقصد الإصلاح بين المسلمين، وإقامة الحد على القتلة الخارجين، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما بلغت قريباً من ديار بني عامر نبحت عليها الكلاب، فسألت عن أي ماء هذا؟ فقالوا: الحوأب، فقالت رضي الله عنه: لا عنها: (ما أظنني إلا راجعة. فقال لها الزبير رضي الله عنه: لا بعد ـ أي لم نصل إلى مكان الحوأب بعد ـ تقدمي ليراك الناس فيصلح الله ذات بينهم، فقالت: ما أظنني إلا راجعة، فقد سمعت رسول الله عنه: كيف بإحداكن إذا نبحتها مسمعت رسول الله عليه يقول: كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوآب) ".

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: إن عائشة رضي الله عنها لم تخرج للقتال وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيها بعد أن ترك الخروج كان أولى بحقها، فكانت رضى الله عنها إذا ذكرت خروجها تبكي حتى

<sup>(</sup>١) إن شئت فانظر تفصيل الخبر في فتح الباري (١٣/٥٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) حديث الحوأب صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٥) والحاكم في المستدرك (٢/٣) وصححه، وأشار إلى صحته أيضاً الهيثمي في مجمع الـزوائد (٧/٣)) وابن حجر في فتح الباري (١٣/٥٥)، والألباني في السلسلة الصحيحة برقم /٤٧٥/.

تبل خمارها، وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلى رضى الله عنهم أجمعين.

ولم يكن يـوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم، فإنه لما تراسل علي وطلحة والـزبير، وقصدوا الاتفاق على المصلحة، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتله عثمان، وكان علي رضي الله عنه غير راض بقتل عثمان، ولا معيناً عليه، كما يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله، وهو الصادق البار.

وخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة فحملوا على عسكر طلحة والزبير، فظن طلحة والزبير أن علياً حمل عليهم، فحملوا دفعاً عن أنفسهم، وظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعاً عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم، وعائشة رضي الله عنها راكبة، لا قاتلت ولا أمرت بالقتال، وهكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار)(1) 1. هـ.

وهكذا نجد أن حصول القتال بين الطرفين لم يكن في الحسبان، ولم يكن يريده أحدهما، وإنما كان كل ذلك بسبب أهل الأهواء الخائفين من إقامة حدِّ الله عليهم فافتعلوا الحرب وحرضوا على القتال، ووقعت تلك الفتنة كما كان يشير إلى ذلك رسول الله صلوات الله عليه وسلامه بقوله: «لا تقوم

<sup>(</sup>١) منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (١٨٥/٢).

الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، يكون بينها مقتلة عظيمة، دعواهما واحدة»(١).

وكانت الموقعة فاجعة أليمة ذهب ضحيتها عدد كبير من المسلمين، ولكن مع هذا نقول أن المعركة لم تكن بين أعداء ألداء كما يصوره المؤرخون، وإنما كانت بين أخوة إسلامية أوقع الشيطان بينهم، ولكل وجهة نظره واجتهاده الخاص وهو مأجور عليه بإذن الله.

هذا وإن العبرة التي نستفيدها من هذا الدرس: هو الحذر كل الحذر من أهل الأهواء والبدع والنفعين المنافقين المنتسبين للإسلام وهو منهم براء، إذ لا هم هم إلا الحصول على المآرب الدنيئة والأغراض الهدامة من بث الفرقة بين المؤمنين. والإيقاع بينهم، والتربص بهم الدوائر. ﴿ وَيَمَكُرُ وَنَ وَيَمَكُرُ اللّهَ وَاللّهِ وَاللّهِ الله وَاللّهِ وَاللّهِ الله وَاللّه و

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳/۸) كتاب الفتن، بـاب خروج النـار، ومسلم بـرقم /۱۵۷/ في الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الآية /٣٠/ من سورة الأنفال.

#### ٩ ـ موقعة صفين

ومن الفتن العظيمة المؤلمة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم تلك الحرب المشهورة بـ (موقعة صفين) التي وقعت بين الطائفتين المؤمنتين: طائفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطائفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وهي الموقعة العظيمة التي أشار إليها رسول الله عليمة بقوله: «الا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، يكون بينها مقتلة عظيمة دعواهما واحدة»(١).

وملخص هذه الفتنة أن الخليفة الراشدي الجديد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل إلى معاوية بن أبي سفيان عامل الشام يطلب منه البيعة، وكانت الأخبار قد وصلت الشام بأن عدداً من الصحابة لم يعطوا البيعة. وأن علياً لم يستطع أن يقبض على زمام الأمر وإقامة الحدود على قتلة عثمان الذين لا يزالون يتحكمون في أمر المدينة «وحمل إليهم قميص عثمان المملوء بالدماء وعليه أصابع زوجه نائلة مقطعة» كل هذا جعل معاوية يتريث بإرسال البيعة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/١٣) كتاب الفتن، ومسلم بـرقم /١٥٧/ في الفتن باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، واللفظ لمسلم.

ثم وصلت إليهم أخبار جديدة بأن عدداً من الصحابة خرج من مكة إلى البصرة معارضين للخليفة وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير، وفهموا من كل هذه الأخبار أن الأمر لم يستقر لعلي بعد، وأنه لا بد من الانتظار.

وخلال الانتظار حدثت أحداث كبيرة لم تكن في الحسبان ووقعت معركة الجمل التي تحدثنا عنها في الفتنة السابقة، فكل هذا جعل عامل الشام معاوية رضي الله عنه يجتهد بمزيد من التريث والانتظار.

ولكن في الطرف المقابل لم يكن يروق لأمير المؤمنين علي بن طالب رضي الله عنه بتأخير البيعة، فأرسل إليه يعزله عن ولاية الشام، ويولي مكانه سهل بن حنيف الذي رُد من حدود بلاد الشام، وتوالت الرسل بين الطرفين تظهر حجة كل منها واجتهاده، ولكن لم تؤد تلك الرسل إلى نتيجة، ولم يكن بد من التعبئة لتنفيذ أوامر الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، وعلم معاوية بحركة جيش العراق، فعبأ جند الشام، والتقى الفريقان في صفين، وأقام الطرفان عدة أيام يلتقون على الماء، ويسعى بعضهم على بعض، أو ربما يسمرون معا دون قتال، وأخيراً وقع القتال بشكل مناوشات بسيطة استمرت مدة شهر وأخيراً وقع القتال، شهر المحرم توقف القتال، وتصافوا ذي الحجة، وبإهلال شهر المحرم توقف القتال، وتصافوا لعلهم يتصالحون، وكثرت السفراء بين الفريقين ولكن دون

جدوی، وبقي كل يصر على رأيه وموقفه، فكان لا بد من القتال.

وعادت الفرق من الجانبين يناوش بعضها بعضها، واستمر ذلك مدة النصف الأول من شهر صفر عام ٣٧ هـ، ولما رأى الطرفان أن التأخير لا يفيد وأنه لا بد من حملة عامة تنهي النزاع، والتحم الفريقان بقتال عنيف استمر ثلاثة أيام قتل فيه من الفريقين عدد كبير، وظهرت علائم الهزيمة على جيش الشام، ورفعت المصاحف، وتوقف القتال، والجميع ينتظر بارقة أمل ليتم الصلح. وكتبت صحيفة التحكيم، واجتمع الحكان في دومة الجندل. ولم يتفقا على شيء، وافترقا من غير اتفاق.

وفي هذه الأثناء انحازت جماعة من جيش العراق إلى (حروراء) مخالفين ما في صحيفة التحكيم يصيحون: لا حكم إلا لله، التي يقول عنها أمير المؤمنين: كلمة حق أريد بها باطل. وهذا ما سنتحدث عنه في الفتنة التالية إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع كتاب التاريخ الإسلامي (۲۳/۳ حتى ۲۸۳) الكتاب للأستاذ محمود شاكر، طبعة المكتب الاسلامى.

## ۱۰ ـ ظهور الخوارج

من أوائل الفتن وأعظمها أثاراً في فرقة المسلمين واختلافهم، ظهور فرقة الخوارج، الذين خرجوا عن طاعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مسألة التحكيم بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها بعد انتهاء معركة صفين، وانحازوا إلى قرية قرب الكوفة اسمها (حروراء). وكان من أبرز أفكارهم الضالة قولهم بانحراف عثمان بن عفان رضي الله عنه بآخر خلافته، واستوجبوا له القتل أو العزل، ومن أفكارهم الضالة أيضاً: تكفير مرتكب الكبيرة ما لم يتب عنها، واستباحوا دماء نخالفيهم من المسلمين، فأحدثوا في الاسلام دماراً وبلاءً عظيماً، ومع ذلك كانوا يدعون العلم، ويجهدون أنفسهم في العبادة، وكان من أول هؤلاء (ذو الخويصرة)، وآخرهم (ذو الثدية)، وهم الذين قال النبي عليه فيهم:

«سيخرج قوم في آخر الزمان، حدثاء الأسنان<sup>(۱)</sup>، سفهاء الأحلام<sup>(۱)</sup>، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن، لا

<sup>(</sup>١) (حدثاء الأسنان) أي: شباب لم يكبروا حتى يعرفوا الحق.

<sup>(</sup>٢) (سفهاء الأحلام) أي: فيهم خفة في العقل والجهل.

يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينها لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة»(١).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «بينها نحن عند رسول الله ﷺ وهو يقسم قسماً، أتاه ذو الخويصرة ـ وهو رجل من بني تميم \_ فقال: يا رسول الله، اعدل، فقال رسول الله ﷺ ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال رسول الله ﷺ: دعه، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم» زاد في رواية: يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أيتهم: رجل أسود، إحدى عضديه مثل البضعة تدر در١٠) وفي رواية: وأية ذلك: أن فيهم رجلاً له عضد ليس له ذراع، على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض، قال أبو سعيد رضى الله عنه، فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله ﷺ، وأشهد أن على بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل، فالتمس فوجد، فأي به حتى نظرت إليه على

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۱/۸) في استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ومسلم برقم /۱۰۶۱/ في الزكاة، باب التحريض على قتل الخوابع، وأبو داود برقم /۷۲۷۶/ في السنة، باب في قتال الخوارج. وكذلك أخرجه الإمام أحمد (۲۱۲ و۹۱۲).

<sup>(</sup>٢) (تدردر) التدردر: التحرك والترجرج ماراً وجائياً.

قال فيهم الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر يـراهم شرار خلق الله، وقـال: (إنهم انـطلقـوا إلى آيـات نـزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين) (٢).

وقد قال فيهم الحافظ ابن حجر رحمه الله: «عظم البلاء بهم، وتوسعوا في معتقدهم الفاسد، فأبطلوا رجم المحصن، وقطعوا يد السارق من الإبط، وأوجبوا الصلاة على الحائض، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»(").

ومن ضلال الخوارج أنهم كانوا يقتلون من اجتازهم من المسلمين، بينها يتركون الكفرة والمشركين، وحدث أن مرَّ بهم الصحابي الجليل عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنها ومعه زوجته، فقتلوه وبقروا بطن زوجته عن ولدها.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/۸) في استتابة المرتدين، باب قتال الخوارج، ومسلم برقم /۱۰۶۸ في الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم، والموطأ (۲۰٤/۱) في القرآن، ولأبي داود والنسائى نحو ذلك.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲۸۳/۱۲) في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم،
 باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم.

<sup>(</sup>٣) انظر كلام ابن حجر في الفتح (١٢/٢٨٥).

ولما علم بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سألهم عمن قتله؟ فقالوا: كلنا قتله، فتجهز رضي الله عنه لقتالهم، والتقى بهم في موقعة النهروان المشهورة، فهزمهم شر هزيمة.

هذا وكبار فرق الخوارج ستة: الأزارقة، والنجدات، والصفرية، والعجاردة، والأباضية، والثعالبة، والباقون فروعاً لهم.

ومن المؤسف له جداً أن نجد اليوم من جاء ليجدد أفكار تلك الفئة الضالة المندثرة، ويعيد مأساة الخوارج، وخاصة في مسألة التكفير، فلنتق الله، ولنتذكر قول الرسول الكريم: «من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما، وفي رواية: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا قال لأخيه: كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه»(۱).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹٦/۷) في الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل، ومسلم برقم /٦٠/ في الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، والموطأ (٩٨٤/٢) في الكلام، باب ما يكره من الكلام، وأبو داود برقم /٤٦٨٧/ في السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والترمذي برقم /٢٦٣٩/ في الإيمان، باب فيمن رمى أخاه بكفر، وعند الجميع من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه.

## ١١ ـ خروج الدجالين الكذابينأدعياء النبوة

ومن أمارات الساعة وأشراطها خروج الدجالين الكذابين اللذين يدعون النبوة، ويشيرون الفتنة بأباطيهم، وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بأن عدد هؤلاء الدجالين يقارب الثلاثين، وحدَّدهم ببعض الأحاديث بسبعة وعشرين، وهو عدد قريب من الثلاثين.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان، يكون بينها مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون، قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى . . الخ الحديث»(۱).

وليس المراد (بالبعث) الإرسال المقارن للنبوة، بل هو كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيكِطِينَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث طويل رواه البخاري (۵۳/۸) في استتابة المرتدين، باب قول النبي على: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، ومسلم برقم /۱۵۷ في الزكاة باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يـوجد من يقبلها.

<sup>(</sup>٢) الآية /٨٣/ من سورة مريم.

وليس المراد أيضاً كل من ادعى النبوة مطلقاً، فإنهم لا يحصون كثرة لكون معظمهم ينشأ لهم ذلك عن جنون. وإنما المراد من قامت لهم شوكة وبدت لهم شبهة.

وعن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «في أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون، منهم أربعة نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي»(١).

وقد ظهر من الكذابين أدعياء النبوة في عصر الصحابة (مسيلمة الكذاب) وقد كثر أتباعه وعظم شره إلى أن أعان الله الصحابة رضوان الله عليهم بالقضاء عليه في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في معركة اليامة. ومنهم أيضاً الأسود العنسي، الذي ظهر في اليمن وادعى النبوة وقتله الصحابة أيضاً. وطليحة بن خويلد ثم تاب ورجع إلى الإسلام، وتنبأت أيضاً سجاح الكاهنة، ثم تزوجها مسيلمة، ثم رجعت بعده (۱).

وظهر منهم في عصر التابعين: المختار الثقفي مدعياً النبوة، ومنذ قرن تقريباً ظهر (الميرزا عباس) في إيران مدعياً النبوة عام

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند (٣٩٦/٥) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/٣٣٥) وعزاه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار، والألباني في السلسلة الصحيحة برقم /١٩٩٩/ وصححه وعزاه لمصادره.

<sup>(</sup>۲) انظر فتح الباري (۱۳/۸۷).

١٢٣٣ هـ وتوفي بفلسطين عام ١٣٠٩ هـ، وظهر في السودان (محمود محمد طه) وقد أضل كثيراً من الخلق، ثم أعدم عام ١٩٨٥ م.

ولا يستبعد أن يظهر دجالون آخرون، إلى أن يظهر الدجال الكبير الأعور نعوذ بالله من فتنة فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله علي قال في خطبته يوم كسفت الشمس على عهده:

«. . . وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً،
آخرهم الأعور الكذاب»(۱). وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند (١٦/٥).

## ١٢ ـ وضع الاحاديث المكذوبة على رسول الله ﷺ

إن من العلامات التي تكون في آخر الزمان بين يدي الساعة انتشار الأحاديث المكذوبة على رسول الله على بغية تشويه العقيدة والتلبيس على الناس بأمر دينهم، ولغايات أخرى سياسية أو عصبية أو مذهبية، وقد حذر معلم البشرية على أمته من هؤلاء الدجالين، حتى لا يقعوا في مصائدهم الخبيثة، مما يؤدي إلى الانحراف والضلال.

ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون في آخر الزمان دجالون كمذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم».

وفي رواية أخرى قال: «سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم»(١).

وبذلك فقد كانت المعالم الأولى للجهاعة المسلمة صدق الحديث ودقة الآداء، وضبط الكلام، وأما الكذب والتدليس والافتراء فهي إمارات النفاق.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بـرقم /٦ و ٧/ في المقـدمــة، بـاب النهي عن الــروايـة عن الضعفاء والاحتياط في تحملها.

وإذا كان الكذب بشكل عام رذيلة من الرذائل المحضة التي تنبىء عن تغلل الفساد في نفس صاحبها، فإن الكذب بشكل خاص على دين الله يعتبر من أقبح المنكرات، وأول ذلك نسبة شيء إلى الله أو إلى رسوله لم يقله. فهذا النوع من الكذب فاحش في حقيقته وخيم في نتيجته، ففي الحديث الشريف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال:

«إن كذباً عليَّ ليس ككذب على أحدٍ، فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

وفي رواية قال: «من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين» (١) ويدخل في نطاق هذا الكذب سائر ما ابتدعه الجهال وأقحموه على دين الله من محدثات في الدين لا أصل لها، فضلوا بذلك العوام فحسبوها ديناً وما هي إلا كذب وافتراء على الدين.

ومن أجل هذا حذر رسول الله ﷺ من الانقياد وراء هؤلاء اللحجالين حتى لا يقعوا في حبائلهم الخبيثة. والله المستعان.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳/ ۱۳۰) كما في المتح، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، ومسلم رقم / ٤/ في المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله على والترمذي برقم / ٢٦٦٤/ في العلم، باب ما جاء فيمن يروى حديثاً وهو يرى أنه كذب.

## ۱۳ ـ خروج نار من الحجازتضيء لها أعناق الابل ببصرى

لقد أخبر الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بأن من علامات الساعة خروج نار من أرض الحجاز تضيء منها أعناق الإبل ببصرى، وهي مدينة من الشام من أعمال حوران. وتبعد عن دمشق ثلاث مراحل.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، تضيء أعناق الإبل ببصرى»(١٠).

وقد ظهرت هذه الآية العظيمة، وخرجت النار من أرض الحجاز كما حدث عنها رسول الله على وكان ذلك في عام أربع وخمسين وستمائة، كما ذكر ذلك العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه القيم (البداية والنهاية) يقول فيه: «ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمائة وفيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه، وقد بسط القول في ذلك الشيخ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۰/۸) في الفتن، بـاب خـروج النـار، ومسلم بــرقم /۲۹۰۲/ في الفتن، بـاب لا تقـوم السـاعـة حتى تخــرج نـار من أرض الحجاز.

العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل وشرحه، واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت معاينة، وكيفية خروجها وأمرها»...

وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال: وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بخروج نار عندهم في خامس جمادى الآخرة من هذه السنة، وكتب الكتب في خامس رجب، والنار بحالها، ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان، ثم قال:

«بسم الله الرحمن الرحيم: ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة أربع وخمسين وستهائة كتب من مدينة الرسول قيد أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وذكره، ثم قال: فأخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغة أنه كتب بتياء على ضوئها الكتب. قال: وكنا في بيوتنا تلك الليالي، وكان في دار كل واحد منا سراج، ولم يكن لها حر ولفح على عظمها، إنما كانت أية من آيات الله عز وجل».

قال أبو شامة: وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها: «لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستهائة ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم، ثم زلزلة عظيمة رجت منها الأرض والحيطان والسقوف

والأخشاب والأبواب، ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور، ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا، وهي نار عظيمة إشعالها أكثر من ثلاث منارات، وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شظا مسيل الماء، وقد حدث مسيل شظا وما عاد يسيل، والله لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا الجبال تسير نيرانا، وقد سدت الحرة طريق الحاج العراقي، فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة، فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء إلينا، ورجعت تسيل في الشرق فخرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة، فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى في وجبال نيران تأكل الحجارة، فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى في كتابه: ﴿إِنّهَا تَرْمى بِشَكْرِ كَالْقَصْرِكَانَةُ مُعْلَدٌ مُن وسطها سهود كتابه: ﴿إِنّهَا تَرْمى بِشَكْرِ كَالْقَصْرِكَانَةُ مُعْلَدٌ مُن وسطها من كتابه:

وقد أكلت الأرض، وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع وخمسين وستهائة والنار في زيادة ما تغيرت، وقد عادت إلى الحرار في قريظة طريق عبر الحاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعل الحاج، وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمر، والأم الكبيرة التي سالت النيران منها من عند قريظة. وقد زادت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلك، والله يجعل العاقبة إلى خير، فها أقدر أصف هذه النار»(١) ا. هد.

الآية /٣٢/ من سورة المرسلات.

<sup>(</sup>٢) أنظر بقية كتب أبي شامة رحمه الله في البداية والنهاية من ص ١٩٩ وحتى =

هذا، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بعضاً من كتب أبي شامة، وذكر قول القرطبي في التذكرة: «قد خِرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة، واستوت إلى ضحى النهار يـوم الجمعـة فسكتت، وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة تـرى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن، وترى رجال يقودونها، لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر أزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه، وينتهي إلى محط الركب العراقي، واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم، فانتهت النار إلى قرب المدينة، ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد، وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر، وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام وسمعت أنها رؤيت من مكة، ومن جبال بصرى»(١) ا. هـ.

وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وهو ممن عاصر خروج النار: «وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستهائة، وكانت ناراً عظيمة جداً من جنب

۲۰۲، فقد اقتصرت على كتاب واحد للاختصار.
 (۱) انظر فتح البارى (۱۳/۷۹).

المدينة الشرقي، وراء الحرة، تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل أهل الشام»(١) ١. هـ.

ومن تتبع ما كتب حول هذه النار العظيمة وما صاحبها يدرك بأنها كانت ـ كما يطلق عليه في هذا العصر ـ بركاناً هائلاً مصحوباً بزلازل قوية.

ومن خلال ما كتبه المشاهدون أيضاً ندرك أن هذه الآية العظيمة كان لها أثراً بالغاً في نفوس الكثير من الناس حيث رجعوا إلى الله وأعلنوا توبتهم، وأقلعوا عن المعاصي، كما قاله الشيخ شهاب الدين أبو شامة: «..والمدينة قد تاب جميع أهلها، ولا بقي يسمع فيها رباب، ولا دف، ولا شرب... وبات الناس تلك الليلة بين مصل ، وتال لقرآن، وراكع وساجد، وداع إلى الله عز وجل ، ومتنصل من ذنوبه، ومستغفر وتائب...»(٥).

وفي هذا المقام رأينا أنه من المستحسن ن ننقل ما قاله بعضهم من أبيات في هذه المناسبة، لعل الله أن يجعل فيها عبرة وتذكيراً، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.

يا كاشف الضرصفحاً عن جرائمنا لقد أحاطت بنا يا رب بأساء

<sup>(</sup>١) انظر شرح مسلم للنووي (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ص ٢٠٢.

نشكو إليك خطوباً لا نطيق لها حملًا ونحن بها حقاً أحقاء زلازل تخشع الصم الصلاب لها وكيف يقوى على الزلازل شاء أقام سبعا يرج الأرض فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء بحر من النار تجري فوقه سفن من الهضاب لها في الأرض إرساء كأنما فوقه الأجبال طافية موج عليه لفرط البهج وعشاء ترمى لها شرراً كالقصر طائشة كأنها ديمة تنصب هطلاء تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت رعبأ وترعد مشل السعف أضواء منها تكاثف في الجو الدخان إلى أن عادت الشمس منه وهي دهماء قد أثرت سفعة في البدر لفحتها قليلة التسم بعد النور ليلاء وقد أحاط لظاها بالبروج إلى أن كاد يلحقها بالأرض إهواء فيالها أية من معجزات رسو ل الله يعقلها القوم الألباء

فباسمك الأعظم المكنون إن عظمت
منا الذنوب وساء القلب أسواء
فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وجِدْ
واصفح فكل لفرط الجهل خطاء
فقوم يونس لما آمنوا كُشِف ال
عنداب عنهم وعم القوم نعاء
ونحن أمة هذا المصطفى ولنا
منه إلى عفوك المرجو دعاء
هذا الرسول الذي لولاه ما سُلكت
عججة في سبيل الله بيضاء
فارحم وصل على المختار ما خطبت
على علا منبر الأوراق ورقاء
ا.هد(۱).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ص ٢٠٣.

### ١٤ ـ ظهور الخسف

أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنه سيقع في هذه الأمة أنواع من البلاء بسبب المعاصي والذنوب، ومن هذه البلايا الخسف، وهو علامة من علامات الساعة الدالة على قرب وقوعها.

فعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: «اطلع رسول الله علينا ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات... وذكر منها، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب..»(١).

وكما أن الخسف والزلازل والبراكين وغيرها، علامات على قرب الساعة، كذلك هي آيات عظيمة يخوف الله بها عباده، وينذرهم ويحذرهم من الإقدام على المعاصي والذنوب، فإنها سبب من الأسباب التي تستوجب غضب الله وإنزاله العقوبة العاجلة إلى جانب ما ينتظرهم من العقاب الأخروي.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم /۲۹۰۱/ في الفتن، باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال، وأبو داود برقم /٤٣١١/ في الملاحم، باب أمارات الساعة، والترمذي برقم /٢١٨٤/ في الفتن، باب ما جاء في الحسف

فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال له رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان() والمعازف، وشربت الخمور»().

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:

«يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، قالت: قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث»(٣).

ولقد استهان الناس بمحارم الله وارتكبوا كثيراً من المعاصي، فظهرت القيان والمعازف. وشربت الخمور، وهذا وعيد الله على لسان رسوله على يتحقق تباعاً، وليس عنا ببعيد ذلك الحسف الذي وقع في مدينة الأصنام بالجزائر، وكذلك ما يحدث في شتى أنحاء العالم من الزلازل والبراكين، وذلك بما كسبت أيدي الناس، نعوذ بالله من غضبه، ونسأله جل شأنه أن يلهمنا الاعتبار بآياته والانتفاع بها، إنه جواد كريم.

<sup>(</sup>١) (القيان): جمع قنية، وهي المغنية من النساء.

<sup>(</sup>٢) رواه الـترمذي بـرقم /٢٢١٣/ في الفتن، باب مـا جاء في عـلامة حلول المسخ والخسف، وهو حديث حسن يشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي بـرقم /٢١٨٦/ في الفتن، باب مـا جاء في الخسف، وهـو حديث حسن، يتقوى بالشواهد كالذي قبله.

#### ١٥ \_ قتال الترك

من العلامات التي تدل على قرب الساعة قتال الـترك، وقد وصف لنا رسول الله ﷺ صفات هؤلاء وصفاً دقيقاً: فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

«لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك (المعنار الأعين، هُرَ الوجوه، ذلفَ الأنوف (الكأن وجوههم المجّانُ المطرقة (القيد وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحبُ إليه من أن يكون له مِثلُ أهله وماله الهذه الرواية للبخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) (الترك): يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: اختلف في أصل الترك، فقال الخطابي: هم بنو قنطوراء أمة كانت لإبراهيم عليه السلام، وقال كراع: هم الديلم، وتعقب بأنهم جنس من الذك، وقال أبو عمرو: هم من أولاد يافث، وهم أجناس كثيرة، وقال وهب بن منبه: هم بنو عم يأجوج ومأجوج لما بني ذو القرنين السدَّ كان بعض يأجوج ومأجوج غائبين فتركوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك. . . انظر الفتح (٢/٤/١).

<sup>(</sup>٢) (ذلف الأنوف): الاستواء في طرف الأنف، وليس بالغليظ الكبير.

<sup>(</sup>٣) (المجان المطرقة): التروس المجلدة طبقاً فوق طبق، وشبه وجوههم بذلك لبسطها وتدويرها وكثرة الوجه.

وفي رواية أخرى للبخاري: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، وجوههم المجان المطرقة، تعالهم الشعر».

ولمسلم: أن رسول الله على قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك، قوماً وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشعر، ويمشون في الشعر»(١).

وقد وقع قتال هؤلاء الذين وصفهم رسول الله على وكان ذلك في أول خلافة بني أمية، وانتصر عليهم المسلمون وغنموا منهم.

ووقع هذا أيضاً في عصر مجدد الإسلام إلإمام ابن تيمية رحمه الله وكان ممن تشرف بقتالهم، وحث المسلمين على جهادهم، فكانت آية كبرى حيث رآها بعينه وعايشها بوجدانه فقال: «فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون من حين خرج جنكيز خان» ملكهم الأكبر وأولاده وأولاد أولاده مثل (هولاكو) وغيره من الترك الكفار الذي قاتلهم المسلمون

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۳/۳) في الجهاد، باب قتال الذين ينتعلون الشعر، وباب قتال الترك، ومسلم برقم /۲۹۱۲/ في الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، وأبو داود بسرقم /٤٣٠٣/ في الملاحم، باب في قتال المترك، والترمذي برقم /٢٢١٦/ في الفتن، باب ما جاء في قتال المترك، والنسائي (٢/٥٤) في الجهاد، باب غزوة الترك والحبشة.

ويقول الإمام النووي رحمه الله على شرح مسلم: «وقد وجد في زماننا الترك الذين تحدث عنهم الرسول الكريم ويقر هكذا بجميع صفاتهم» (١) ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني أمية، وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدوداً إلى أن فتح ذلك شيئاً بعد شيء، وكثر السبي منهم وتنافس الملوك فيهم لما فيهم من الشدة والبأس، حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم.

ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل، ثم أولاده واحداً بعد واحد، إلى أن خالط المملكة الديلم، ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضاً فملكوا بلاد العجم.

ثم غلب على تلك المالك آل سبكتكين، ثم آل سلجوق، وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم، ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب، واستكثر هؤلاء أيضاً من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية.

ثم خرج على آل سلجون في المآئة الخامسة الغزُّ فخربوا البلاد وفتكوا في العباد.

<sup>(</sup>١) انظر كلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح (١/٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح مسلم للنووي رحمه الله (١٨/ ٣٨).

ثم جاءت الطامة الكبرى بالتتر فكان خروج جنكيز خان بعد الستهائة فأسعرت بهم الدنيا ناراً، خصوصاً المشرق بأسره، حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم، ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المعتصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست وخمسين وستهائة، ثم لم تزل بقاياهم يخربون إلى أن كان آخرهم (اللنك) ومعناه الأعرج واسمه تمر، فطرق الديار الشامية وعاش فيها، وحرق دمشق حتى صارت خاوية على عروشها، ودخل الروم والهند وما بين ذلك، وطالت مدته إلى أن آخذه الله وتفرق بنوه في البلاد، وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله يخفي «أن بني قنطورا أول من سلب أمتي ملكهم» (والمراد ببني قنطورا: الترك) (المراد ببني قنطورا: الترك) (المدهم) الملاد ببني قنطورا: الترك) (المدهم)

ولا بد من الإشارة أخيراً بأنه قد دخل عدد كبير من الترك في الإسلام، نتيجة احتكاكهم بالمسلمون وتأثيرهم بسلوكهم وأخلاقهم، وقد ظهر على أيدي المسلمين منهم خير كثير، حيث كونوا دولة إسلامية كبيرة اعتز بها المسلمون عصوراً طويلة. وهذا ما يفسر قوله على أيدي يقع فيه، والناس معادن، أشدهم كراهية لهذا الأمر، حتى يقع فيه، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام»(۱).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/٩/٦) كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث في حديث الباب من هذه العلامة.

## ١٦ ـ ظهور أعوان الظلمةالذين يجلدون الناس

ومن علامات الساعة وأشراطها التي أخبر عنها رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ظهور أقوام ظلمة يتسلطون على رقاب العباد قهراً، فيتخذون أعواناً لهم يسخرونهم للمحافظة على عروشهم، فيرهبون الناس، ويسومونهم أشد أنواع العنداب والتنكيل إرضاء لطاغوتهم، لذا فهم يصبحون في غضب الله، ويمسون في سخط الله.

ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يوشك إن طالت بك مدة ـ وفي رؤية ـ حياة أن ترى قوماً في أيديهم مثل أذناب البقر، يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله "".

وقد بين لنا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام مصير هؤلاء الظلمة الذين يجلدون ظهور العباد ظلماً وعدواناً

<sup>(</sup>١)<(يغدون) الغدوة: هي الذهاب باكراً.

<sup>(</sup>٢) (يروحون) الروحة: هي العودة آخر النهار.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام مسلم في صحيه برقم /٢٨٥٧/ في صفة الجنة والنار، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء. ورواه أيضاً الإمام أحمد في مسنده (٣٠٨/٢ و٣٢٣).

وطغياناً لإرضاء أسيادهم من الحكام الظلمة، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات، عميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»(١).

وللأسف فقد ظهرت هذه العلامات، ولكن في ديار الإسلام. حيث تسلم مقاليد الأمور حكام جور لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون مفكراً، لا هم لهم إلا المحافظة على تيجانهم وكراسيهم، فأقاموا لهم أعواناً فاسدين يعذبون الناس ويجلدون ظهورهم، متناسين قوله عليه:

«إن الذي يعذب الناس في الدنيا، يعذب الله في الآخرة»(٢).

ومن قدر الله له دخول أحد السجون في البلاد العربية التي تحكم بغير ما أنزل الله ليستشعر تماماً حديث رسول الله عليه،

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام مسلم برقم /٢١٢٨/ في اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات وهو عنده أيضاً في صفة الجنة والنار، باب النار يدخلها الجبارون.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم /٢٦١٣/ في البر والصلة، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق، وهو من حديث هشام بن عروة عن أبيه.

وهـو يجلد بأنـواع السياط، ويعـذب بـآلات التعـذيب التي لا تخطر على بال، جلادون ظلمة أشبه بالوحوش الكاسرة قلوبهم متحجرة، لذتهم الوحيدة رؤية السياط العنيفة تهوي على أجساد المؤمنين وسماع أزيزها الحاقد المخلوط بأنين المظلومين على الأنماط البشرية الفريدة في عقيدتها المترفعة في إسلامها، والتي لا ذنب لها إلا أن قالت: ربي الله، فهذا مصلوب على خشبة، وهذا منكفىء على وجهه في دولاب التعذيب والسياط تمزق الجلد عن جسمه، وذاك تنزف الدماء من جبينه الذي لم ينحن إلا الله. . أما العذاب الواقع على الفتيات المسلمات فحدث ولا حرج، فالقلم يخجل أن يسجل قاذورات أعوان الظلمة الطواغيت الذين يمارسون ـ قاتلهم الله ـ أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الغربية في بلاد أسيادهم في فن التعذيب والتنكيل بالسياط المحمومة كألسنة اللهب. وتيارات الكهرباء العالية. والصلب و. . و . و الألفاظ القبيحة النابية، ناهيك عن المارسات القذرة الوحشية في الاعتداء على الأعراض، مما يدل على حقد وكراهية للإسلام وأهله، نسأل الله أن يكشف الغمة، وأن يهيء للمسلمين طريق الخروج من هذه الفتنة، إنه سميع مجيب.

## ١٧ ـ ضياع الأمانةوإسناد الأمر إلى غير أهله

إن الأمانة فضيلة ضخمة ، وخلق كريم ، لا يستطيع حملها إلا الرجال الأكفاء ، وقد ضرب الله تعالى المثل لضخامة هذه الفضيلة العظيمة . حيث أظهر لنا أنها تثقل كاهل الوجود بأكمله ، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يستهين بها ، أو يفرط بها مما يؤدي إلى ضياعها .

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَلَهَا ٱلْإِنسَنَ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (١).

وقد أخطأ كل الخطأ من حصر الأمانة في (حفظ الودائع) فقط، لأن حقيقة الأمانة في نظر الشارع الحكيم ترمز إلى معانٍ مناطها جميعاً شعور المرء بتبعته في كل أمر يوكل إليه، وإدراكه الجازم بأنه مسؤول عنه أمام ربه كها في الحديث الشريف: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. . . النخ الحديث».

<sup>(</sup>١) الآية /٧٢/ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (١٠٤/٨) في الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾، ومسلم برقم /١٨٢٩، في الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر.

وفي حديث آخر نفى الإيمان عمن لا أمانة له، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ما خطبنا رسول الله على إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له»(١).

وقد أخبرنا الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأن الأمانة سترفع تدريجياً، وقد حدث هذا قديماً، وهو الآن يزداد بشكل مخيف ينذر بسوء الحال، فعن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله على حديثين قد رأيت أحدهما، وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر (٢) قلوب الرجال، ونزل القرآن، فقرؤوا من القرآن، وعملوا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها قال:

«ترفع الأمانة، فينام الرجل، ثم يستيقظ، وقد رفعت الأمانة من قلبه، ويبقى أثرها مثل الوكت ثم ينام النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل المُجْل (٤) دحرجته

<sup>(</sup>۱) أحديث صحيح، وإسناده جيد رواه الإمام أحمد في المسند (۱۳۵/۳ و ۱۳۵) والبيهقي في السنن الكبرى (۲/۸۸۲) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) (جذر قلوب الرجال): أي في أصلها وأعماقها.

<sup>(</sup>٣) (الوكت): جمع وكتة: وهو الأثر اليسير.

<sup>(</sup>٤) (المُجْل): يقال مجلت يده مجلاً: إذا خرج منها شيء يشبه البتر من العمل (القيح).

على رجلك فنفط (ا) فتراه منتبراً (ا) وليس فيه شيء الم أخذ حصى فد حرجه على رجله الفيصبح الناس يتبايعون الا يكاد أحد يؤدي الأمانة المحتى يُقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً احتى يُقال للرجل: ما أجلده الظرفه الما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان " يقول حذيفة : (ولقد أت علي زمان الله وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً ليردنه علي دينه الله ولئن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه على ساعيه الأمان وما كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً ".

وفي حديث آخر أخبرنا رسول الله على أن ضياع الأمانة علامة من علامات الساعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينا رسول الله على في مجلس يحدث القوم، إذ جاء أعرابي، فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله على في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه، قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها آنذا يا رسول الله، قال: إذا ضيعتِ الأمانة فانتظر الساعة، قال: وكيف إضاعتها؟ قال:

<sup>(</sup>١) (فنفط): أي إصابة بقروح.

<sup>(</sup>٢) (منتبراً): أي مرتفعاً.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٨/٧) في الرقاق، باب رفع الأمانة، ومسلم برقم /١٤٣/ في الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب، وعرض الفتن على القلوب.

إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ١٠٠٠.

وها نحن أولاء نشاهد البلايا العظام قد حلّت بأمة الإسلام، فقد تولى أمور المسلمين رجال مستبدون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا هم لهم إلى التمتع بالشهوات واللذائذ، ونشر البدع والمنكرات، واستغلال مناصبهم لجر المنافع الشخصية لهم ولقرابتهم من أهل السوء والفجور، والمحسوبيات على حساب أصحاب الكفاءات العالية من أصحاب الصلاح والتقى.

يقول العلامة القرطبي: ما أخبر به النبي عَلَيْهُ في هذا الباب وغيره قد شاع بين الناس معظمه، ووسد الأمر إلى غير أهله، وصار رؤوس الناس أسافلهم، وفشت في الناس الخيانة وسوء الأخلاق.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٦/١٤) في الرقاق، باب رفع الأمانة، وفي العلم، باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث.

فإذا كان هذا قد وقع وشاع في عصر الإمام القرطبي رحمه الله، في بالك في هذه الأيام حيث يغلب الجهل، وضعف الإيمان، وذهاب التقوى من القلوب، حتى أصبح الناس لا يكترثون بدينهم، ولا من يتولى أمورهم. نعوذ بالله من سخطه وغضبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

### ١٨ ـ التقليد واتباع سنن الامة الماضية

إن من أعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة الاسلامية، فتنة التقليد الأعمى، والتشبه المقيت بعادات أعداء الإسلام عامة، وأخلاق اليهود والنصارى خاصة، ولا شك أن الوقوع في قذارات التقليد هو الانهزام الداخلي، والتوهم والانخداع بالمظاهر الجوفاء، والخلود إلى دنس الأهواء والشهوات.

فإذا انتكست الأمة عن مصدر عزتها واستعلائها، وأخذت بمبادىء وقيم الأمم الضالة فاعلم أن الساعة قد اقتربت.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، قيل له: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: من الناسُ إلا أولئك؟»(١).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بـذراع،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥١/٨) في الاعتصام، باب قبول النبي ﷺ: لتتبعن سنن من كان قبلكم.

حتى لـو دخلوا جحر ضب لتبعتمـوهم، قلنا: يـا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فَمَنْ؟»(١).

والشبر والذراع ودخول الجحر التي أشار إليها المصطفى على هي إلا إشارات لشدة الاتباع والتقليد لتلك الأمم الضالة، وها قد وقع معظم ما حذر منه معلم البشرية على تشبه وتقليد في معظم مناحي الحياة، لدرجة أن الكثير عمن ينسبون إلى الأمة الإسلامية أصبحوا يكبرون كل شيء غربي، وأن يتعبدوا لكل مدنية أجنبية لأنها أجنبية فقط، فقد رأوا القوة والتقدم الماديين في الغرب ووازنوا بينها وبين الحياة المؤسفة في بيئتهم، فنشأت لديهم هذه الانهزامية القاتلة بسبب شعورهم بالضعف.

ومن أجل هذا حذر الدين الحنيف من التقليد ونهى عنه أشد النهي لأن الدين الإسلامي يحرص على إيجاد الشخصية المسلمة القوية التي تعتز بما لديها من خلق ودين، وتحمل غيرها على أن يتأثر بها، وتأبى أن تذوب في غيرها كل الإباء.

ولهذا السبب الوجيه نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن مشابهة اليهود حتى في الدعاء لله سبحانه وتعالى ليقطع

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۱/۸) في الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: لتتبعن سنن من كان قبلكم، ومسلم برقم /٢٦٦٩/ في العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى.

الإلتقاء معهم حتى في ألفاظ دعائه، وليتميز المؤمنون في دعاء الله بأسلوب خاص لا يشابههم فيه غيرهم فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَانِهُ وَلُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَانِهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فقد كانت اليهود تقول في دعائها (راعنا) من الرعاية، فنهانا الله عن مشابهتهم، وذلك لأن اليهود عليهم لعائن الله لا يخلو كلامهم من الدس والغش والتلبيس ليوقعوا المسلمين في الشر من حيث لا يدرون، أو يتخذونه ذريعة لشتم النبي ألمرهم الله سبحانه أن يستبدلوا هذه اللفظة بلفظة مرادفة في المعنى لا يقدر اليهود على تحريفها حسب ما يريدون من إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، ليفوتوا على اليهود غرضهم الدنيء الحقير في البعد عن مشابهتهم حتى في أدنى الأمور.

ولما كان المسلمون كذلك علا شأنهم، وقوي سلطانهم، واحتلوا مكان الصدارة في حياتهم الدينية والاجتهاعية والاقتصادية، والعلمية والسياسية، فكانوا قوة مؤثرة حقاً، انهارت أمامها الحضارات السابقة.

ولم يصل المسلمون إلى حالتهم المؤلمة من الضعف والوهن والانحلال إلا بعد أن قطعوا صلتهم بإسلامهم، وفقدوا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية /١٠٤/.

ثقتهم بأنفسهم، وظنوا جهالاً أو تجاهالاً بأن تقليد الغرب والشرق هو سبيل التقدم والرقى. وما زال هذا الاتجاه التقليدي يقودهم نحو الانحدار والضياع إلا أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه من ذوبان الشخصية، والتخلي عن مبادىء الإسلام.

وهذا هو بالضبط ما أشار إليه معلم البشرية الخير صلوات الله عليه وسلامه وهو يبين لأمته عواقب التقليد الوخيمة وأثاره المدمرة فقال: «من تشبه بقوم فهو منهم»(١).

ولقد أجاد الأستاذ محمد أسد وأفاد وهو يناقش مسألة التقليد الخطيرة حيث قال: (إن المشكلة التي تواجه المسلمين اليوم هي مشكلة مسافر وصل إلى مفترق طرق، فهو يستطيع أن يظل واقفاً مكانه، ولكن هذا يعني أنه سيموت جوعاً، وهو يستطيع أن يختار الطريق التي تحمل فوقها هذا العنوان: (نحو المدينة الغربية) ولكنه حينئذ يجب أن يودع ماضيه إلى الأبد، وأنه يستطيع أن يختار الطريق التي كتب عليها: (إلى حقيقة الإسلام وهذه الطريق وحدها هي التي تستميل أولئك الذين يؤمنون بماضيهم وباستطاعتهم التطور نحو مستقبل حي)(1).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح (۲/٥٠ و ۹۲) وأبو داود برقم /٤٠٣١/ في اللباس، باب في لبس الشهرة، وهو من حديث عبد الدين عمر رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أنظر كلام محمد أسد في كتابه (الطرين إلى مكة).

فيجب على المسلم أن ينبذ التقليد، وأن يشعر بأنه متميز عمن لا يدين بدينه، وأن يكون عالي الرأس، موفور الكرامة، يأبى أن يذوب في غيره كل الإباء، وليحذر أن يكون ممن يوالون اليهود والنصارى وينخدعون بالمظاهر الجوفاء،

والمقصود من الحديث الشريف أنه يجب علينا أخـذ الحذر والحيطة التامة من أعداء الله خاصة النصاري واليهود فإن اليهود هم أمة الخبث والإفساد. ولا تجد مذهباً شارداً عن صراط الله إلا وراءه يهودي أو فرخ من أفراخهم بدءاً من عبد الله بن سبأ - اليهودي مؤسس المذاهب الغالية في الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه ـ والجعد بن درهم وجهم بن صفوان طواغيت أكثر المذاهب المبتدعة، ومعلمهم هو حفيد لابن الا عُصم الذي سحر النبي ﷺ. ومروراً بجد العبيد بن عبد الله بن ميمون بن القداح وذريته من منتحلي النسب الفاطمي والمذهب الباطني الهدام أساسهم من اليهود، وانتهاءً بالماسونية الماكرة التي غزت الطبقات العليا في المجتمعات بأنواع الترف والميوعة واللهو والسكر والزنا والربا وفصل لدين عن الدولة، وقد اتبع سنن اليهود في هذا التشريع المخالف لحكم الله جميع من بعدهم من أهل الملل، إلى أن وصل الأمر إلى سقوط الخلافة الإسلامية وتعطيل الحكم بشرع الله، ومشابهة اليهود في العمل ببعض كتاب الله وترك البعض الآخر، مع أن كل هذا الكفر يوجب الخزي في الحياة الدنيا قبل الآخرة. ولكن مع كل هذا فالأمة الإسلامية والحمد لله أمة مرحومة مهما ابتليت بمشابهة اليهود والنصارى، ومهما عبثت الماسونية بعقائدها وأخلاقها فإن الله سبحانه وتعالى حباها بمكر متين:

(إحداهما) أنها لا يزال فيها طائفة منصورة قائمة بالحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله.

و(ثانيهما) أن الله قيض لدينه من يجدده ويزب عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، إضافة لنعمة حفظ الله للقرآن الكريم مصدر عزتنا وسعادتنا في الدنيا والأخرة. والحمد لله رب العالمين.

#### ١٩ ـ ظهور نساء كاسيات عاريات

ومن علائم الساعة التي أخبرنا عنها معلم البشرية على ظهور نساء انسلخن من لباس العفة والتقوى والحياء، ولبسن ألبسة ضيقة تبين مقاطع الجسم، وألبسة خفيفة تصف لون البشرة، وتظهر العورات في الجلوس والمشي غير آبهين بالنظر إليها من كل سافل رذيل.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلان مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»(١).

فقد سمَّى النبي عَلَيْهُ هذا الصنف من النساء بأنهن كاسيات عاريات لأنهن يلبسن ثياباً رقاقاً تصف ما تحتها، فهن كاسيات في ظاهر الأمر، عاريات في الحقيقة، أو أنهن يكشفن بعض أجسادهن، ويسترن الأخر.

ووصفهن أيضاً بأنهن (مائلات مميلات) أي زائغات عن

<sup>(</sup>١) حديث صحيح رواه الإمام البخاري، وقد سبق تخريجه ص ٨٤.

الحق وعن طاعة الله وعلى يلزمهن من لباس الستر والعفة. ومميلات: أي يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن من الفساد وقلة الحياء، وقيل أن معنى ذلك: متبخترات في مشيهن علن أعطافهن وأكتافهن ليملن أنظار الرجال إلى الفتنة والشر.

ووصفهن أيضاً بأن (رؤوسهن كأسنمة البخت) لأنهن يكبرن رؤوسهن بطريقة التسريحة أو بوصل الشعر (بالباروكة).

ومن المؤسف أن كثيراً من بنات المسلمين قد ابتلين بهذا الداء الخطير الفتاك ولم يعدن كاسيات عاريات، بل عاريات عاريات ساقطات، يتبزلن ويكشفن عن الشعور، والصدور، والأفخاذ والنحور مما تشمئز له النفوس الطيبة والفطر السليمة، وقد وصل بهن الأمر حيث أصبح جل اهتامهن بصور الإغراء، والأدب المكشوف الهابط، والموسيقى الراقصة، والأغاني الماجنة، ومزاحمة الرجال في محلات البيع والشراء إن لم نقل في البيوتات، وهن بأسفل وأحط أنواع التبرح والخلاعة والمجون.

وقد وقعت هذه الأوصاف التي حدثنا عنها رسول عليه وشاعت في الأمة أصناف وأوصاف أهل النار، ولم يبق أمامنا إلا انتظار الساعة، عياذاً بالله من سخطه وعذابه.

## ٢٠ ـ ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء بالبنيان

ومن أمارات الساعة التي ظهرت وأخبر عنها المصطفى صلوات الله عليه وسلامه ولادة الأمة ولداً يكون له السيادة عليها، وتفاخر الناس بالعمارات الشاهقة، وزخرفة البيوت بعد أن كانوا حفاة يعيشون في خيام الشعر ويرعون الشياه والبعير.

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل الطويل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، قال له جبريل عليه السلام: «... فأخبرني عن الساعة؟ فقال \_ عليه المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»(۱).

ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث أن تنقلب الموازين، وتصبح الأمور في غير محلها اللائق بها. كأن يصبح الولد سيداً ومولى لأمه، ويحدث هذا عندما يتسع

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم بسرقم / ۹ و ۱۰/ في الإيمان، باب الإسلام والإيمان والإحسان، وللحديث روايات أخرى من طرق أخرى رواها البخاري وغيره من أصحاب السنن.

الإسلام، ويكثر السراري، ويتخذ الناس السراري، ويكثر منهن الأولاد، فيكون الرجل من أمته في معنى السيد لأمه، إذ كانت مملوكة لأبيه، وملك الأب راجع إلى الولد، وكذلك ابنتها، لأنها في الحسب كأبيها.

وكذلك بالنسبة للحفاة العراة رعاء الشاء، أهل الجهل والجفاء عندما تختل الموازين بكثرة الأموال بين أيديهم، يصبحون هم رؤوس الناس، فيتطاولون في البنيان، ويتنافسون على وجه التفاخر والخيلاء، في زخرفة العمارات وعدد أدوارها بعد أن كانوا أهل النجع لا تستقر بهم دار.

يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: (ومعنى التطاول في البنيان: أن كل من كان يبني بيتاً يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد: المباهاة في الزينة والزخرفة، أو أعم من ذلك، وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد)(١).

هذا وقد أخبر النبي على في حديث آخر أن الناس في آخر الزمان يبنون بيوتاً يزخرفونها ويخططونها مثل تخطيط الملابس وزركشتها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على:

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۱۳/۸۸).

«لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتاً يوشونها وشي المراحيل»(١). والمراحيل: هي الثياب المخططة.

ويقول الحافظ بن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: (فإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاة وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا)().

ويقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: (والمراد بقوله: أن تلد الأمة ربتها: أي سيدتها ومالكتها، قال العلماء هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، إما بتصريح أبيه له بالإذن، وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال، وقيل: معناه أن يلدن الملوك فتكون أمة من جملة رعيته وهو سيدها، وسيد غيرها من رعيته) ".

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وقد اختلف العلماء

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ٦٣، باب البناء برقم /٧٧٨/ ورجال سنده كلهم ثقات، رجال البخاري في صحيحه غير عبد الله بن محمد بن أبي يجيى وهو ثقة كها ذكر الحافظ في التقريب ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر إن شئت جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (١٥٨/١).

قديماً وحديثاً في معنى ذلك، قال ابن التين: اختلف فيه على سبعة أوجه، فذكرها لكنها متداخلة، وقد لخصتها بلا تـداخل فإذا هى أربعة أقوال:

الأول: قال الخطابي: معناه اتساع الاسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد فيها بمنزلة ربها لأنه وليد سيدها، قال النووي وغيره: إن قول الأكثرين، قلت: لكن في كونه المراد نظر، لأن استيلاد الإماء كان موجوداً حين المقالة، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم وقع أكثره في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة.

الثاني: أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك، وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية.

الثالث: وهو من نمط الذي قبله، قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن، بأن تلد الأمة حراً من غير سيدها بوطء شبهة، أو رقيقاً بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاً وتدور في الأيدي حتى يشرتيها ابنها أو ابنتها.

الرابع: أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازاً لذلك، أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي مربياً، والسافل عالياً(۱)، هـ.

نقول: وقد يكون المراد والله أعلم عند اختلاف ما يطلق عليه بالجنسية، فيصبح الولد كفيلًا والوالد أو الوالدة مكفولة وما يترتب على ذلك من تبعات يندى لها الجبين، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/٢٢) كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة.

### ۲۱ ـ استحلال الحر والحرير، والخمر، والمعازف

إن الأمم تقاس بأخلاقها الفاضلة، وبآدابها العالية، ونظافتها من الرجس والتلوث، وطهارتها من التدلي والتسفل، ومن أجل ذلك فقد شدَّد الاسلام في تحريم ومحاربة الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب كالزنا والخمور والمعازف.

وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بأن شرب الخمور، وفشو الزنا، من علامات قرب الساعة وشرط من أشراطها.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ـ عند قرب وفاته ـ : (ألا أحدثكم حديثاً عن رسول الله ﷺ، لا يحدثكم به أحد عنه بعدي؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لا تقوم الساعة - أو قال: إن من أشراط الساعة -: أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويشرب الخمر، ويفشو الزنا، ويندهب الرجال، ويبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم (١) واحد» (٢).

<sup>(</sup>١) (قيم واحد) قيم المرأة: زوجها الآن يقوم بأمرها وبما تحتاج إليه من نفقة وغيرها.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ٢٨) في العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، =

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن سمع النبي عليه الله عنه أن سمع النبي عليه

«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِـرَ (۱) والحريـر والخمر والمعازف. . الحديث بطوله »(۱).

وقد وقع هذا، فانتشرت تلك الرذائل الخبيثة في الأمة، فشربت الخمور وسميت بغير اسمها، وأصبحت تباع في كثير من بلاد المسلمين علناً بدون رقيب، بل الأدهى من ذلك أن حكام تلك الدول قد خففت العقوبة عن مرتكب الجرائم إذا كان بحالة سكر، وانتشرت المخدرات بكل أنواعها وتفننوا بطرق تناولها من أكل، أو شرب، أو شم، أو احتقان، وأصبح خطر تعاطي المسكرات يهدد الأمة بأسرها بماله من أثار وخيمة لا حد لها، كالقتل، والعدوان، والفحش، وإفشاء الأسرار، وخيانة الأوطان و.. و..

وكذلك جريمة الزنا قد فشت وفتحت لها بيوت الدعارة،

ومسلم برقم /٢٦٧١/ في العلم، باب رفع العلم وقبضه، والترمذي برقم /٢٦٧١/ في الفتن، باب ما جاء في أشراط الساعة.

<sup>(</sup>١) (الحِرَ): الفرج، والمقصود به أن الناس يستحلون الفروج (الزنا).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري تعليقاً (٢٤٣/٦) في الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، وقد وصله أبو داود دون قوله والمعازف برقم /٤٠٣٩ في اللباس، باب ما جاء في الخز، ووصله أيضاً الطبراني والبيهقي وغيرهم، ومن ضعف الحديث كابن حزم فها أصاب انظر أقوال الحافظ ابن حجر على ذلك في الفتح (٢٥/١٥ ـ ٤٩).

وهيئت لها كل الوسائل التي تؤدي إليها كالاختلاط، والرقص، والصور المثيرة، والغناء الفاحش، وكل ما من شأنه أن يثير الغريزة ويدعو إلى الفحش، وأصبحت الأمة مهددة بالفناء والانقراض، لأن الزنا سبب مباشر في انتشار الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأبدان، وتنتقل بالوراثة من الآباء والأبناء، كالزهري، والسيلان، والقرحة، ومرض العصر الإيدز، . . إلى جانب ما يسببه من تهديد يهز كيان الأسر، وضياع الأنساب، وتناسى الناس قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا لَا لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وأما ظهور المعازف \_ آلات الملاهي \_ واستحلالها فحدث ولا حرج فقد وقعت هذه العلامة في العصور السابقة، وهي الآن أشد انتشاراً وتنوعاً، وقد استهان بحرمتها كثير من الناس، بل ممن ينتسبون إلى أهل العلم، نسأل الله السلامة، وبات التهديد بالمسخ والقذف والخسف قريباً، ما دامت الأمة لاهية تستحل ما حرم الله عليها من تعاطي أسباب الفسق والفجور.

والغريب في الأمر أن بعضاً من طلبة العلم يحتجون بتضعيف ابن حزم للحديث ليبرروا لأنفسهم وللناس إباحة المعازف، مع العلم أن هذا الصنف من الناس لو ناقشته في مسألة أخرى جوهرية في العقيدة أو الأحكام وغيرها وكانت مما يقول به ابن حزم رحمه الله، لقال لك: إن ابن حزم لا يعتد

بقوله.. وواقع الحال يقول لك أن هذا المسكين ما قال قولته هذه إلا لأنها توافق هوىً في نفسه لا غير. ودليلي على ذلك أن معظم العلماء قد ردّوا على ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة مثل ابن الصلاح في مقدمته وابن القيم الذي بين خطأ ابن حزم من ستة وجوه كما في تهذيب السنن.

نسأل الله السداد والثبات على الحق إنه سميع مجيب.

# ٢٢ ـ تسليم الخاصة، وفشو التجارة وقطع الأرحام، وشهادة الزور

ومن العلامات التي تكون بين يدي الساعة كما أخبر المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام أن يدع الناس التحية التي شرعها الله لعباده المؤمنين وجعلها سبباً للتحاب والتآخي. فأصبحوا يقصرونها على معارفهم فقط، كما أن من أشراط الساعة تعلق قلوب الناس في الدنيا وجمع المال لدرجة أن تصبح علائقهم مبنية على الأسس المادية فقط كالتجارة وغيرها، فتقطع الأرحام التي أمر الله بها أن توصل، وتكثر شهادة الزور والبهتان لأكل أموال الناس وحقوقهم بالباطل، وتكتم شهادة الحق، وقول الحق.

ففي الحديث الصحيح عن طارق بن شهاب قال: كنّا عند عبد الله ـ أي ابن مسعود ـ جلوساً، فجاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة، فقام وقمنا معه، فلها دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعاً في مقدم المسجد، فكبر وركع وركعنا، ثم مشينا، وصنعنا مثل الذي صنع، فمر رجل يُسرع فقال: عليك السلام يا أبا عبد الرحمن، فقال: صدق الله ورسوله، فلها صلينا ورجعنا دخل إلى أهله، جلسنا، فقال بعضنا لبعض: أما سمعتم ردّه على الرجل: صدق الله وبلغت

رُسُله؟ أيكم يسأله؟ فقال طارق: أنا أسأله، فسأله حين خرج، فذكر عن النبي على:

«إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشوا التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتان شهادة الحق، وظهور القلم»(١).

ومن الملاحظ في النص أن مراد النبي على بتسليم الخاصة: اقتصار الرجل بسلامه على معارفه فقط، كما في الحديث الآخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على:

«إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، وفي رواية: أن يسلم السرجل على السرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة»(١٠).

ونحن أولاء نشاهد وقوع هذه العلامات كما أخبر عنها

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند (۱/ ٤٠٧ و ٤٠٨)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٣١/٧) ونسبه للبزار وأحمد وقال: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح، ورواه الحاكم بنحوه في المستدرك (٤/٥٤٤) و و ٤٤٦) من طريق بشير بن سلمان وصححه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة برقم /٦٤٧/.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٨٧ و ٤٠٥ و ٤٠٦) وقد ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة برقم /٦٤٨/.

النبي على الله الله المعنى في ازدياد مضطرد وينذر بسوء العاقبة الخالس قد هجروا تحية الإسلام مما نتج عنه تقطع وشائج المحبة وتنافر القلوب، وانتشرت التجارة وتوسعت، وأصبح بحل اهتمام الناس في جمع المال، فالمرأة إلى جانب زوجها والولد إلى جانب أبيه كلهم يلهث وراء المادة كما ورد في أحد الروايات «وحتى يخرج الرجل بماله إلى أطراف الأرض فيرجع فيقول: لم أربح شيئاً»(۱).

وعن قطيعة الرحم فحدث ولا حرج، فقد تخلى معظم الناس عن أقرب المقربين لهم، ووجدوا في صلة الرحم أعباء وتكاليف تستنفذ شيئاً من وقتهم أو مالهم، ولو فقه هؤلاء في دين الله لعلموا أن في صلة الرحم مصلحة لهم في الدنيا والأخرة، إذ هي سبب لطول العمر وكثرة الرزق، ورضاء الرب تبارك وتعالى، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«من سرَّه أن يبسط الله في رزقه، أو ينسأ في أثره فليصل رحمه»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في المستدرك (٤٤٥/٤) من طريق السري بن خزيمة، وقد ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة (٢٥١/٢) برقم /٦٤٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧- ٧٧) في الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، ومسلم برقم /٢٥٥٧/ في البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، وأبو داود برقم /١٦٩٣/ في الزكاة، باب في صلة الرحم.

وأما شهادة الزور الكاذبة فقد فشت في معظم المجتمعات والعياذ بالله إما يدافع الحمية لمناصرة المشهود له بالباطل، وإما بدافع الطمع مما يأخذه من المشهود له مكافأة على كذبه الذي ليس له أساس من الصحة غير مبال بما تجره هذه الشهادة الباطلة من تضييع للحقوق، وإزهاق للأرواح، وعواقب أخرى وخيمة تفسد الدنيا والدين، ولخطورة هذا فقد قرن الله تبارك وتعالى بين الشرك به وبين قول الزور فقال جل قرن الله تبارك وتعالى بين الشرك به وبين قول الزور فقال جل شأنه: ﴿ فَاجْتَكِنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّبُور اللهُ الرَّبُور اللهُ اللهُ الرَّبُور اللهُ ال

وإذا كان الإنسان مطالب باجتناب قول الزور فكذلك هو مطالب أن يشهد بالحق ولو على نفسه أو أقرب قريب له لا تأخذه في ذلك لومة لائم، ولا يصرفه عن ذلك طمع أو خوف أو محاباة، ويحرم عليه كتهان الشهادة، لأن كتمها كالشهادة بالباطل فيها ضياع الحقوق، وفساد المعاملات.

وأخيراً لعل المراد من قوله على في آخر الحديث (وظهور القلم) أي ظهور الكتب الكثيرة وانتشارها حتى أصبحت متوفرة لكل الناس بسبب ما أنعمه الله على الإنسان من اختراع الآلات الحديثة، ومع هذا وللأسف الشديد نجد الجهل أكثر ما يكون تفشياً بين الناس لا سيا في أمور عقيدتهم، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) آية /٣٠/ من سورة الحج.

### ۲۳ ـ التباهي بالمساجد وزخرفتها

من علامات الساعة التي ظهرت. وحدَّث عنها رسول الله ﷺ تباهي الناس بالمساجد، والمبالغة بتزيينها مضاهاة لليهود والنصارى.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال:

«لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» (١).

وله في رواية أخرى قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد» $^{(1)}$ .

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله على:

«ما أمرت بتشييد المساجد» وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصاري»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود برقم / ٤٤٩ / في الصلاة، باب في بناء المساجد، وإسناده صحيح، ورواه ابن جان وصححه برقم / ٣٠ / وابن ماجة برقم / ٧٣٩ / في المساجد، باب تشييد المساجد.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٣٢/٢) في المساجد، باب المباهاة في المسجد، والدارمي (٣٢/١) في الصلاة، باب في تزويق المساجد، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، انظر سنن أبي داود برقم /٤٤٨/ في الصلاة، باب في بناء المسجد، وأخرج البخاري في صحيحه قول ابن عباس تعليقاً.

لقد كان المسجد على عهد رسول الله على مبنياً باللبن، وسقفه الجريد، وعُمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئاً، وزاد فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبناه على بنيانه في عهد رسول الله على باللبن والجريد، وأعاد عمده خشباً، ثم غيره عثمان بن عفان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبني جداره بالحجارة المنقوشة، وسقفه من الخشب(۱).

وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببناء مسجد، فقال: (أركنَّ الناسَ من المطر، وإياك أن تخمر وتصفر، فتفتن الناس)(1).

ولقد رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه أترجة من جص معلقة في المسجد فأمر بها فقطعت.

ولما نظر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى ما في الجامع الأموي بدمشق من زينة وزخارف، عزم على إبطالها وقال: «لقد هممت أن أعمد إلى تلك الفسيفساء، وذلك الرخام فأقلعه وأجعل مكانه طوباً، وأنزع تلك السلاسل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/٤٤٩) في المساجد، باب بنيان المسجد، وأبو داود برقم /١٥١/ في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) من معلقات البخاري، وقال الحافظ ابن حجر: هو طرف من قصة تحديد المسجد النبوي.

واجعل مكانها حبالاً، وأنزل تلك البطائن (الستائر) فأبيع جميع ذلك وأدخله بيت المال».

وفي العصور الحديثة، ومع انحسار المفاهيم الإسلامية الصحيحة، أصبحت مضاهاة الأمم الأخرى غاية بذاتها، فلما رأى الناس أن اليهود والنصاري قد زخرفوا بيعهم وكنائسهم، عمدوا إلى المراءات بـالمساجـد والمباهـات بتشيدهـا، والمبالغـة والإسراف في زخرفتها وتزيينها، فكل ما يشاهد الأن في معظم المساجد من الجدران المزخرفة بالنقوش والألوان والكتابات، والنوافذ المزخرفة بالرجاج الملون، والقبب الكبيرة المنقوشة بالكتابات والأسهاء وغير ذلك، وكذا الأرض المزخرفة بالفراش الفاخر، والتريات البراقة الكبيرة والصغيرة المتدلية من السقوف، والقناديل المفضفضة أو المذهبة، كل هذا ونظائره من البدع المستحدثة في بناء المساجد، التي تفتن المصلين وتصرفهم عن الخشوع في الصلاة، وقد كان الإنسان يلوذ ببيوت الله ليهرب من زينة الدنيا ومباهجها، ليعيش ولو لحظات حيث التواضع والبساطة، أم الآن فقد تغير الحال فالمساجد فيها من الزينة والترف ما لا يوجد في غيرها، ولم يبق ملاذاً للإنسان، والله المستعان.

وقد قال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه: (إذا حليتم مصاحفكم، وزخرفتم مساجدكم، فالدمار عليكم).

وأي دمار أعظم مما وقع فيـه المسلمون من هجـران لحقائق

دينهم، وانشغالهم بمظاهر كاذبة، ظاهرها الدين وإعمار بيوت الله، ولسان الحال يكذب ذلك، فالداخل إلى المساجد لا يكاد يستشعر معنى الذل والعبودية لله عز وجل، وإنما يستشعر التباهي والافتخار بما ارتقى إليه فن الهندسة المعمارية، وفنون الزخرفة العربية، وبهذا اختلت الحكمة التي من أجلها شرع بناء المساجد. بل الأدهى من ذلك أن من يتظاهرون ببناء المساجد وزخرفتها من الحكام وأتباعهم لغاية في نفوسهم هم في واقع الأمر الذين يسعون في خراب المساجــد خرابــاً معنويــاً بوسائل كثيرة خطط لها أسيادهم من يهود وأذنابهم من الدول النصرانية. فها هم يستولون على أوقاف المسلمين تارة ويجعلون المساجد تحت إدارتهم ورقابتهم فلا يعلوا المنابر إلا من يريدون ممن يسترخص نفسه لهم ليسبح بحمدهم ويدعو لهم، ويمنعون ذكر الله حسبها يقتضيه مدلول (لا إلـه إلا الله محمد رسول الله) فيخرسون الخطيب الحرعن النطق بكلمة الحق وتوضيح مدلول الشهادتين المستلزم للكفر بالطاغوت وبيان أحوال الطواغيت وأنواعهم، وبعضهم يسخر منابر المسلمين أبواقاً له يملى على أهلها الخطبة التي يريد فتدعم سياسته الخبيشة في الولاء لأعداء الله والبراء من أهل الحق والصلاح.

ومن التخريب المعنوي للمساجد تلك الرواتب الزهيدة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فيبتعد الصالحون) ـ غالباً ـ

عن التفرغ لهذا العمل العظيم، فلا يتوظف فيها إلا كل جاهل يكتفي بالراتب الزهيد، وبذلك تكون المساجد بصورة مشوهة كما يريد اليهود وأذيالهم من الدول العلمانية.

هذه نماذج من الخراب المعنوي للمساجد ممن يعمروها ظاهراً ويزخرفونها حتى أصبح العديد منها مجرد تماثيل يشاهدها أهل السياحة والسفر.

أما عن الخراب الحسي للمساجد فقد تولى كبره اليهودية المجرمة فقد عملت قبل القرون الوسطى على إحداث القرامطة الذين خربوا المساجد تخريباً حسياً بالهدم والإهانة حتى المسجد الحرام والكعبة المشرفة التي اقتلعوا الحجر الأسود منها، ودام بأيديهم مدة طويلة، وقصة إحراق المسجد الأقصى وتدنيس الحرم الإبراهيمي آخر ما فعلوه في العصر الحديث. إلى جانب المهات التخريبية الحسية التي أوكلوها إلى أذنابهم من حكام العرب الذين قاموا بتهديم المساجد فوق رؤوس المصلين، واقتحامها بالدبابات والمصفحات، وإطلاق النار في صدور المصلين الذين لم يكن ذنبهم إلا أن قالوا ربنا الله.

فعلى المسلمين عموماً والدعاة إلى الله خصوصاً التنبه إلى كل ما خططته الدول العلمانية والعمل الدؤوب الخالص لإفساد مخططات من يسعون بخراب المساجد حسياً أو معنوياً، وذلك بالاحتساب للصلاة والأذان والوعظ والإرشاد، وإنكار البدع المستحدثة في بناء المساجد والتفنن في زخرفتها، ورصد

وفضح مخططات اليهود وأفراخهم النصارى، وتلاميذ أفراخهم من العلمانيين من المحسوبين على الإسلام من أبناء جلدتنا الذين يتشدقون ويتبجحون بالحرية والتحرر، حرية الفساد والإفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

# ٢٤ ـ رفع العلم وكثرة الجهل والهرج

لقد أخبر النبي ﷺ أن من العلامات التي تكون بين يـدي الساعة ظهور الجهل، ورفع العلم، وكثرة القتل.

فعن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالا: قال رسول الله ﷺ:

«إن بين يدي الساعة أياماً ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج. والهرج القتل»(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان، وينقص العلم، وتظهر الفتن، ويلقي الشح، ويكثر الهرج، قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل»(").

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۹/۸) في الفتن، باب ظهور الفتن، ومسلم برقم /۲۲۷۲ في العلم، باب رفع السلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ٢٩) في العلم، باب من أجاب الفتا بإشارة اليد والرأس، ومسلم برقم /١٥٧/ في العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، وأبو داود برقم /٢٥٥ / في الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها.

وأما تقارب الزمان فسنتحدث عنه منفصلاً بالفقرة التي تليها إن شاء الله تعالى. وأما رفع العلم وكثرة الجهل فيكون ذلك بموت العلماء، كما ورد تفسير ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول:

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسألوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا»(١).

ومن أجل هذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه: ذهاب أهله، وعليكم بالعمل، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، وعليكم بالعلم وإياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق.

وقال أيضاً: لا يزال الناس صالحين متهاسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد على ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا.

وقيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم، وليس هذا غريباً فإن الجهل من شر البلايا التي تحل بالأمم، إذ هو مصدر كل الأفات والمصائب التي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/۳۳) في العلم، باب كيف يقبض العلم، ومسلم برقم / ۱۵۷/ في العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل.

حلت وتحل بالأمة الإسلامية. ولذلك كان سفيان رحمه الله يقول: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل، وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتها فتنة لكل مفتون.

فإذا أرادت أمة الإسلام تحقيق سعادتها في الدنيا والآخرة، فها عليها ـ إلا أن تأخذ من ميراث نبيها عليه الصلاة والسلام المذي قال: «وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(۱).

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه في العلم: به توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام، وهو إمام والعمل تابعة، ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.

هذا والعلم المقصود محصور في أمرين اثنين: علم بالله وعلم بأوامر الله.

أما العلم بالله تعالى فهو العلم بأسهاء الله تعالى وصفاته وأفعاله وأقواله والتعبد بها واسقاطها على واقع الحال، وهذا يورث في القلب الخشية والانكسار لله رب العالمين، ويورث الجوارح الانقياد والامتثال والطاعة لله عز وجل.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود برقم /٢٦٤١/ في العلم، باب الحث على طلب العلم، والترمذي برقم /٢٦٨٣/ في العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ورواه أيضاً الإمام أحمد وابن ماجة والدارمي وابن حبان في صحيحه، وإسناده حسن.

وأما العلم بأوامر الله تعالى فه و العلم بالحلال والحرام ومختلف الأحكام وطريقة استنباطها ونحو ذلك. . حيث يجب على كل مسلم أن يتعلم فقه الإيمان (التوحيد) وفقه الأحكام (التشريع). ففي فقه الإيمان يتعلم المسلم كيف يصحح عقيدته وإيمانه النذي سيلقي به ربه عز وجل، وفي فقه الأحكام يتعلم كيف يتابع رسول الله على عباداته(۱).

وأما علوم الدنيا فهي من فروض الكفاية في بعض الأحيان ـ وليس ذلك هو المراد من الأحاديث والله أعلم.

وأما كثرة الهرج (القتل) فقد بدأ بمقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. واستمر ذلك، إلا أنه يكثر في أماكن ويقل في أخرى: وهو يكثر في هذا العصر بواسطة تلك الأسلحة المدمرة التي تهلك الحرث والنسل. وبسبب طيش العقول وضلالها، وإهدار قيمة الإنسان، فقتل الناس وسفك دمائهم أصبح ظاهرة عامة لا يخلو يوم إلا ونسمع فيه عن مقتل عشرات بل مئات وآلاف الناس دون اكتراث ولا اهتمام وكأن شيئاً لم يكن، والعجب كل العجب أنه في كثير من حالات القتل تجد القاتل لا يعرف لما قتل، ولم المقتول قُتل. وهذا مصداق ما أخبر به رسول الله صلوات الله عليه

<sup>(</sup>۱) لمزيد من العلم في موضوع فقه الإيمان وفقه الأحكام راجع إن شئت الرسالة القيمة (برنامج عملي للمتفقهين) لفضيلة الدكتور عبد العزيز القارىء حفظه الله.

وسلامه: «والذي نفسي بيده لا تنذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يندري القاتل فيم قَتَلْ، ولا المقتول فيم قُتِل؟ فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار»(۱).

نسأل الله العافية، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأما ما ذكر من علامات أخرى في هذا الحديث فقد تم الكلام عن بعضها في غير هذا الموضع، وبعضها الآخر سنتكلم عنه فيها بعد إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸/ ۳۵) كما في صحيح مسلم بشرح النووي في كتاب الفتن وأشراط الساعة.

#### ۲۵ ـ تقارب الزمان

ومن علامات الساعة التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتقارب الزمان، فتصبح السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة.

ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان و..»(١).

وعنه أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة» (").

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/۲۹) في العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، ومسلم برقم /١٥٧/ في العلم، باب رفع العلم وقبضه، وأبو داود برقم /٤٢٥٥/ في الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند (٢/٥٣٧)، وابن حبان في صحيحه برقم /١٨٨٧/ كما في الموارد. وكلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣١/٧) وقال: رجاله رجال الصحيح، وأشار إلي صحنه شيخنا الألباني حفظه الله في صحيح الجامع برقم /٧٤٢٢/.

ولعل المراد من تقارب الزمان \_ والله أعلم \_ قلة البركة في الأعهار، أو بسبب التقدم العلمي في المخترعات من وسائل النقل والاتصالات، والإذاعات المرئية والمسموعة وغيرها. . .

هذا وللعلماء أقوال في معنى تقارب الزمان ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح ونحن نذكرها بشكل موجز فيه بعض التصرف.

القول الأول: وهو قول ابن بطال حيث قال: ومعنى يتقارب الزمان والله أعلم - تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله.

القول الثاني: وهو قول الخطابي: حيث ذكر أن المراد والله أعلم وقوع ذلك الأمر عند خروج المهدي ووقوع الأمنة في الأرض وغلبة العدل فيها فيستلذ العيش عند ذلك وتستقصر مدته، وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت، ويستطيلون مدة المكروه وإن قصرت.

القول الثالث: وهو قول الطحاوي: ويذكر فيه أن المراد بتقارب الزمان هو قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة ، فالطبقة الأخيرة أقصر إعماراً من الطبقة التي تليها.

القول الرابع: وهو قول البيضاوي، ويرى أن المقصود

بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء، والقرون إلى الانقراض، فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم.

القول الخامس: وهو قول ابن أبي جمرة حيث قال فيه: ويحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع في حديث لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، وعلى هذا فالقصر [يجتمل أن يكون معنوياً.

أما الحسي فلم يظهر بعد، ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة.

وأما المعنوي فله مدة منذ ظهر، يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة من أهل السبب الدينيوي، فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك، ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه، ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأقوات ففيها من الحالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأقوات ففيها من الحسل المحض ومن الشبه ما لا يخفى، حتى أن كثيراً من الناس لا يتوقف في شيء ومها قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي، والواقع أن البركة في الزمان والرزق وفي النبت عليه ولا يبالي، والواقع أن البركة في الزمان والرزق وفي النبت النهي، والشاهدلذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى اَمَنُواْ وَاتَّ قَوْاً لَفَنَحْنَا عَلَيْم بَرَكَتِ مِن السّكاةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

[الأعراف، آية: ٩٦]

القول السادس: وهو قول ابن حجر رحمه الله واختيار النووي تبعاً لعياض وغيره ومجمل هذا القول أن المراد من تقارب الزمان: نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، وأن اليوم يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة (۱) وهذا موافق للقول الخامس. وهو عندي أرجح الأقوال والله أعلم فإنه أظهر وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ١٦ - ١٧) كتاب الفتن.

# ٢٦ - غبطة أهل القبور وتمني الرجل أنيكون مكان الميت من شدة البلاء

لقد أخبر المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بأن الساعة لن تقوم، حتى يتمنى الرجل أن يكون مكان الميت، وذلك من شدة ما يلاقيه من البلاء والمحن.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه»(١).

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله عِلَيْةِ:

«والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدِّينُ إلا البلاء» (٢).

ومعنى الحديث ـ والله أعلم ـ أن الحامل للرجل على تمني

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸/ ۱۰۰) في الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، ومسلم برقم /۱۵۷/ في الفتن واشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم /١٥٧/ في الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء.

الموت ليس التدين والتقرب إلى الله، وحباً في لقائه، وإنما بسبب البلاء وكثرة المحن والفتن وسائر الضراء ـ أعاذنا الله منها ـ.

وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه.

وقال أحدهم شعراً:

وهذا الموت ما لا خير فيه ألا موت يباع فاشتريه

وفي الأحاديث السالفة إشارة إلى جواز تمني الموت تديناً، ولا ينافي ذلك قوله ﷺ:

«لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»(١٠).

لإن ذلك خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي أو مصيبة في النفس أو المال، أما من الخوف على الدين لفساد الزمان فلا يكره: وهذا موافق لما ورد في الدعاء: «وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧/ ١٥٥) في الدعاء، باب الدعاء بالموت والحياة، ومسلم / ٢٦٨٠/ في الذكر والدعاء باب كراهة تمني الموت لضر نزل به.

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث صحيح أخرجه أحمد برقم /٣٤٨٤/ والـترمذي بـرقم /٣٢٣١/ من حديث ابن عباس.

قال ابن عبد البركما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح: (ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت، وليس كذلك، وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه، لا لضررٍ ينزل في الجسم)(١).

وقال الحافظ ابن حجر: ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله: (وليس به الدين إنما هو البلاء فإنه سيق مساق الذم والإنكار، وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محموداً، ويؤيده ثبوت تمنى الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ثم قال القرطبي: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشة نفسه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة، ويؤخذ من قوله (حتى يمسر الرجمل بقبر السرجل) ان التمني المذكور وإنما يحصل عند رؤية القبر، وليس ذلك مراداً بل فيه إشارة إلى قوة, هذا التمنى لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر فيتذكر

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ٧٥) كتاب الفتن.

هول المقام فيضعف تمنيه. فإذا تمادى على ذلك دل على تواكد أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه عن استمراره على تمني الموت) ا. هـ(١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ٧٥) كتاب الفتن.

## ۲۷ ـ المدينة تنفي الخبيث

سيأي زمان تكثر فيه الفتوحات ويعم الرخاء في معظم أرجاء المعمورة، ويقدر الله أن يبقى في مدينة الرسول على شدة وقحط وخوف، وذلك ابتلاء وامتحان فيتسابق ضعاف الإيمان وأصحاب الشرور إلى أماكن الترف والرخاء حيث الفتوحات، ولا يبقى في المدينة إلا الاتقياء الصالحين، الصابرين على موعود الله عز وجل ورسوله على . ويكون ذلك إيذاناً بقرب الساعة .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «سيأتي على الناس زمان يدعو الرجل قريبه وابن عمه: هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون، والذي نفسي بيده، لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه، ألا وإن المدينة كالكير يخرج الخبث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها، كما ينفي الكر خبث الحديد»(١).

وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه برقم /١٣٨١/ في الحج، باب المدينة تنفي شرارها.

«تفتح اليمن، فيأتي قوم يَبُسُون (۱)، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام، فيأتي قوم يبسُّون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق، فيأتي قوم يبسُّون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (۱).

وعن الزمن الذي تنفي فيه المدينة شرارها تفاوتت أقوال العلماء؛

فذهب القاضي عياض إلى أن ذلك مختص بـزمن النبي ﷺ لأنه لم يكن يصبر عـلى الهجـرة والمقـام معـه بهـا إلا من ثبت إيمانه ٣٠٠.

وذهب النووي لاستبعاد قول القاضي فقال: ليس هذا بظاهر، لأن عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة

<sup>(</sup>۱) (يَبُسُّون): أي يسوقون بهائمهم سائرين عن المدينة إلى غيرها واصل الكلمة من البس (بس ، بس): وهي كلمة تقال لزجر الإبل وحثها على الإسراع في المشي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢١/٢) في فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة، ومسلم برقم /١٣٨٨/ في الحج، باب المترغب في المدينة عند فتح الأمصار، والموطأ (٨٨٧/٢) في الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها.

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم للنووي (١٥٤/٩)، وذكره عنه أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح (٨٨/٤) كتاب فضائل المدينة.

شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، وهذا والله أعلم زمن الدجال. انتهى)(١).

وذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى احتمال الزمنين، فقال: ويحتمل أن يكون المراد كلا الزمنين. فكان الأمر في حياته على كذلك السبب المذكور، ويؤيده قصة الأعرابي الآتية والتي ذكرها البخاري رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه: (جاء أعرابي إلى النبي على فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموماً فقال: أقلني أن فأبي ثلاث مرار فقال: الله للدينة كالكير تنفي خبثها وينصح طيبها) ألى.

ثم يكون ذلك أيضاً في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال فترجف بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج. كما ورد في الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال، إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق»(أ).

<sup>(</sup>١) شرح مسلم للنووي (٩/٤) والفتح (٨٨/٤).

<sup>(</sup>٢) ظاهر طلب الإقالة أنها من الإسلام وهذا ما جزم به عياص، وقال غيره: إنما استقالة من الهجرة وإلا لكان قتله على الردة. انظر الفتح (٩٧/٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري (٩٦/٤) في فضائل المدينة، بـاب المدينة تنفي الخبث.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه البخاري (٤/ ٩٥) في فضائل المدينة، باب المدينة تنفى الخبث.

وأما بين ذلك من الأزمان فلا، وكذلك من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث(١) ا. هـ.

وقال ابن حجر أيضاً: (وفي هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة، وهو أمر مجمع عليه، وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من بعض، ولم يختلف العلماء في أن للمدينة فضلًا على غيرها، وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة) (").

وقال البيضاوي في معنى قوله ﷺ: «تفتح اليمن فيأتي. الحديث» أن المعنى تفتح اليمن فيعجب قوماً بلادها وعيش أهلها فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهليهم حتى يخرجوا من المدينة، والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم لأنها حرم رسول الله ﷺ وجواره ومهبط الوحي ومنزل البركات، لو كانوا يعلمون ما في الإقامة فيها من الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية التي يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها ...

ومن خلال أقوال العلماء الكثيرة يتضح لنا أن المدينة حرسها الله ستبقى باقية عامرة حتى أيام الدجال ونزول عيسى

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٨٨/٤ و٩٣) بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٢) الفتح (٩٢/٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩٢/٤).

عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأما خروج الناس من المدينة بالكلية فإن هذا سيكون في آخر الزمان عند خروج النار التي تحشر الناس وتسوقهم من كل جانب إلى محلة الحشر، وأرض المحشر هي الشام. وهذا من آخر أشراط الساعة وأول العلامات الدالة على قيام الساعة، ويومها تصبح المدينة في آخر الزمان غير محمية ولا ممتنعة فتنتابها السباع والوحوش بسبب خلوها من الساكنين كما سنتحدث عليه في بحث خروج نار تحشر الناس إلى محشرهم إن شاء الله تعالى. والله أعلم بالصواب.

## ۲۸ ـ انحسار الفرات عن جبل من ذهب

ومن علامات الساعة انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب يكون فتنة للناس فيقتتلون عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تقوم الساعة حتى يُحْسَر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيتقل من كل مائة تسعة وتسعون، فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا أنجو»(١).

وفي رواية قال: قال رسول الله ﷺ:

«يـوشك الفـرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً»(٢).

وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل رضي الله عنه قال:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸/ ۱۰۰) في الفتن، باب خروج النار، ومسلم بـرقم / ۲۸۹٤ في الفتن، بـاب لا تقوم السـاعة حتى يحسر الفـرات عن جبل من ذهب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم في نفس المراجع السابقة، ورواه أيضاً أبو داود برقم /٣١٣/ في الملاحم، باب في حسر الفرات عن كنز، والـترمذي بـرقم /٢٦/.

كنت واقفاً مع أبي بن كعب، فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قلت: أجل، قال: فإني سمعت رسول الله عليه يقول:

«يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون»(١).

وفي معنى انحسار الفرات يقول الإمام النووي رحمه الله: ومعنى انحساره: انكشاف لذهاب مائه، وقد يكون بسبب تحول مجراه، فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير معروف، فإذا ما تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب ومرَّ قريباً من هذا الجبل كشفه، والله أعلم بالصواب. ١. هـ(٣).

هذا وإن ما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن المراد من الذهب في الحديث هو النفط باطل لا أساس له من الصحة، فلفظ الذهب والكنز، والجبل من الذهب، وتحديد نهر الفرات بالذات. . كل هذا وغيره يؤكد كونه ذلك المعدن المعروف باسم الذهب والذي هو مجال مطامِح أصحاب الحظوظ الدنيوية على مر الدهور.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم بـرقم /۲۸۹٥/ في الفتن، باب لا تقـوم السـاعـة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب.

<sup>(</sup>٢) انظر كلام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (١٨/ ٩٨).

وخشية الفتنة في طلب الدنيا. وحدوث القتال وسفك الدماء فقد حذر معلم البشرية صلوات الله عليه وسلامه كل من حضر انحسار نهر الفرات عن الكنز، ألا يغتر بذلك ولا يأخذ من ذلك الحطام الزائل شيئاً.

# ٢٩ ـ عودة جزيرة العرب مروجاً وانهاراً

ومن أخباره ﷺ عن علامات الساعة، عودة جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً بعدما كانت صحراء قاحلة لا تنبت الكلأ.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال ويفيض، وحتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً»(١).

وموضع الشاهد في هذا الحديث الشريف قوله عَلَيْهُ: «وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً». حيث تم الكلام على صدر الحديث عند الحديث عن علامة استفاضة المال وإخراج الأرض كنوزها.

وعودة جزيرة العرب جنات وأنهاراً، إما أنه سيكون بسبب النشاط الزراعي المتزايد في هذه الأيام، وما يقوم به أهل تلك المنطقة من حفر الآبار، وزراعة الأرض بشكل لم يكن معهوداً من قبل. وإما بسبب تغير المناخ بقدرة قادر مما يؤدي إلى تغير في طبيعة الأرض تحيل الصحراء إلى جنات وأنهاراً.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم /۱۵۷/ في الزكاة، باب الترغيب في الصدفة قبل أنــه لا يوجد من يقبلها، والإمام أحمد في مسنده برقم ۸۸۱۹.

ومما يؤيد ذلك ما ذكرته في كتابي الآخر (صحيح معجزات النبي على حيث ذكرت هناك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وما جرى من معجزته على غزوة تبوك من تفجير ماء العين ببركة فضل غسل ماء يديه ووجه الشريف على، وتبشيره لمعاذ بأنه إن طالت به حياة سيرى ما هنالك قد ملىء جناناً. وإليك نص الحديث بتهامه:

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يُضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حتى أي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض شيء من ماء، قال فسألها رسول الله وقال لها ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً حتى اجتمع في شيء، قال: وغسل رسول الله في فيه يديه ووجه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر، أو قال غزير، حتى استقى فيها فجرت العين بماء منهمر، أو قال غزير، حتى استقى ما ها هنا قد مُلىء جناناً» شيء معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد مُلىء جناناً» شيء منا قد مُلىء جناناً»

وها نحن أولاء نرى مصداق ما أخبر به الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد ملئت أرض تبوك جناناً،

<sup>(</sup>١) (تبض بشيء من ماء): أي تبرق بما يُعلم أن هناك شيء من الماء قليل.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٤١/١٥) كما في شرح مسلم للنووي.

وكثرت بها البساتين والزراعة بكل أنواعها حتى أصبحت تصدر كثيراً من أنواع الخضر والفواكه والحبوب، ولحوم الطير والحيوان، والبشائر الكثيرة تنبىء عن انتشار هذا الأمر في معظم أرجاء الجزيرة العربية، وتحقيق موعود رسول الله علي منقوص.

هذا وقد أشار الشيخ عبد المجيد الزنداني إلى أن الزحف الجليدي يتقدم الآن باتجاه جزيرة العرب، حاملًا معه الثلوج والأمطار، وهذه سنة من سنن الله في الكون تؤدي إلى إنبات الزرع وكثرة الخيرات. والله أعلم.

### ٣٠ ـ صدق رؤيا المؤمن

إن الصدق في الرؤيا للمؤمن علامة على اقتراب الساعة ودنو وقتها، حيث تكون الرؤيا أكثر صدقاً، والمؤمن أكثر مسكاً وغربة بين الناس، فتكون الرؤيا الصالحة بذلك أنيساً له في غربته، إذ قلما تكذب رؤياه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«إذا اقترب الزمان، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة».

وفي رواية أخرى: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثاً...»(١).

وإنما كان الأصدق بالرؤيا هو الأصدق بالحديث، لأن من كثر صدقه يتولد عنده صفاء ظاهري وباطني ينور قلبه ويقوي مشاعره وأحاسيسه، فتنتقش فيه المعاني على وجه الصحة، وكذلك من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷٦/۸) في التعبير، باب القيد في المنام، ومسلم برقم /٢٢٦٣/ في الرؤيا، وأبو داود برقم /٥٩٩، في الأدب، باب ما جاء في الرؤيا، والترمذي /٢٢٧١/ في الرؤيا، باب أن الرؤيا جزء من سنة داود بين جزءاً من النبوة.

في نومه فلا يرى إلا صدقاً، وهذا بخلاف الكاذب الذي اعتاد الكذب واستمرئه فإنه يفسد قلبه ويغشيه بالظلمة فلا يرى إلا تخليطاً وأوهاماً كما هو حاله في يقظته، وهذا لا يمنع أن يرى الصادق ما لا يصح، أو يرى الكاذب ما يصح، ولكن الأغلب والأكثر هو ما ذكرنا. وهو أن صلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن، والعكس بالعكس.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح نقلاً عن أبي جمرة: ومعنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب لأنها غالباً تقع على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب، بخلاف ما قبلها فإنها قد يخفي تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع كما قال فيدخلها الكذب بهذا الاعتبار.

قال أيضاً: والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان: أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريباً فيقل أنيسه ومعينه في ذلك الوقت فيكرم بالرؤيا الصادقة. ١. هـ(١).

ولتحديد الزمن الذي يقع فيه صدق رؤيا المؤمن هناك ثلاث احتمالات والله أعلم:

 ١ ـ أن ذلك يقع إذا قبض العلم ودرست معالم الشريعة بسبب الفتن، فيصبح المؤمن غريباً فيعوض بالرؤيا الصالحة.

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٤٠٦/١٢).

- ٢ ـ أن ذلك يقع في حال غلبة الكفر والجهل وقلة عدد
   المؤمنين حيث يصبح القابض على دينه كالقابض على
   الجمر فهنا يؤنس المؤمن ويعان بالرؤيا الصالحة إكراماً له.
- " أن ذلك يقع في زمان نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لأن أهل زمانه أصلح زمان في هذه الأمة بعد الصدر الأول وخير القرون، وأصدقهم أقوالاً ورؤياهم لا تكاد تكذب.

والله أعلم بالصواب.

# ٣١ ـ تكليم السباع والجماد للإنسان

ومن الأمارات التي تكون بين يدي الساعة كما أخبر الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام: تكليم السباع للإنس، وتكليم النعل والسوط لصاحبه بما يحدث أهله.

فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

«صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة سوطه، وشراك نعله،

#### ويخبره فخذه بما حدث أهله بعده ١٠٠٠.

«إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهلُه بعدَه»(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند (۸۳/۳ و ۸۶)، والحاكم في المستدرك (۲۷/۶ و ۶۲) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه المذهبي، ورواه أيضاً ابن حيان برقم /۲۱۰۹، وروى الترمذي منه قوله: (والذي نفسي بيده.. الخ)، وقال: حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقه مأمون.

<sup>(</sup>٢) (استنفر) مصحفة، في الأصل استشفر: أي أدخل ذنبه بين رجليه.

<sup>(</sup>٣) (تالله إن رأيت كاليوم) تعجباً أي: لم يرَ مثل هذا اليوم، تعجباً مما شاهد وسمع من كلام الذئب.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٢٠٦/٢)، وذكره الحافظ ابن كثير في التاريخ=

فتكليم السباع الوحش كالذئب وغيره من الحيوانات المفترسة، وتكليم طرف السوط، أو سيور النعل، أو غيرها من الجهادات، كلها أمارات بين يدي الساعة كها أحبر النبي وقد حدثت علامة تكليم السباع في عهده على كها في الحديث ولعلها تتكرر ثانية، أما باقي العلامات، وإن لم تحدث بعد، ولكن كل ما هو آت قريب.

<sup>(</sup>١٤٤/٦) وقال: تفرد به أحمد، وهو على شرط السنن، ولم يخرجوه، ولعل شهر بن حوشب قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة أيضاً يشير بذلك إلى الرواية الأولى. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٤/٨)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات، قلت: في سنده شهر بن حوشب صدوق كثير الأوهام والإرسال كما في التقريب ص ٢٦٩، وقد أشار الشيخ أحمد شاكر إلى صحة إسناده برقم /٢٩٤/.

## ٣٢ ـ سعادة لكع بن لكع

عندما تكثر الفتن وتموج كقطع الليل المظلم، تختل الموازين، فيصبح الحليم حيراناً، حزيناً يخشى على دينه من الفساد، بينها يظهر في المقابل الرجل الرديء الأحمق الذي لا يعرف له أصل وقد أصبح سعيداً لا يأبه بما يجري حوله، فإذا حدث ذلك فاعلم أن الساعة قد اقتربت.

فعن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن الكع»(۱).

واللكع عند العرب: العبد، وقيل: هو اللئيم، وقيل: هو الوسخ القذر، وقيل: رديء الحسب والنسب الذي لا يعرف له أصل، ولا يحمد على خلق.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، رواه الإمام أحمد في المسند (٣٨٩/٥) والـترمـذي بـرقم / ٢٢١٠/ في الفتن، بـاب أشراط السـاعـة، والبيهقي في دلائـل النبــوة وغيرهم.

#### ٣٣ \_ قتال اليهود

ومن أمارات الساعة وأشراطها قتال المسلمين لليهود، فقد أخبر النبي على بأن الساعة لن تقوم حتى يقاتل المسلمون اليهود ويتسلطون عليهم فيقهرونهم بالقتل، فيلتجأ اليهود للاحتهاء خلف الأحجار والأشجار، ولكن الله بعزته وقدرته يجعل الحجر والشجر يتعاطف مع المسلمين تأييداً لهم ونصراً لدين الله، فينطق الحجر والشجر ويخبر المسلم بالنذل المختبىء خلفه من يهود، إلا شجر الغرقد فهو من شجر اليهود ومزروعاتهم خاصة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: «يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود».

وفي رواية أن رسول الله ﷺ قال:

«لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، فاقتله»(١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٢/٣) في الجهاد، باب قتال اليهود، ومسلم برقم

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن النبي عَلَيْهُ قال: «لتقاتلن اليهود، فلتقتلنهم، حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله».

وفي روايــة أخرى قــال: «تقتتلون أنتم ويهود، حتى يقــول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله»(۱).

هذا ولا يجوز بحق مسلم أن ينكر تكليم الجهادات، أو يؤولها، أو يدعي المجاز في ذلك، فالنصوص واضحة صريحة. ولا شك في قدرة الله على إنطاقها. وقد ذكرت كثيراً من النصوص في تكليم الجهادات للنبي على في كتبابي الأخر (صحيح معجزات النبي على)، فلتراجع هناك ففيها خير كثير إن شاء الله.

#### کلمة أخيرة لا بد منها:

إن المتبع لأخبار يهود عبر مراحل التاريخ الطويلة يدرك أنهم يمتازون بخصائص نفسية شاذة، كالحقد على البشرية جمعاء، وحب الفتنة، ونشر الفساد، ولعل ذلك يعود إلى عقيدتهم المحرفة التي اخترعها أحبارهم فادعوا أنهم شعب الله

<sup>= /</sup>۲۹۲۲/ في الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم والترمذي، انظر المصدر السابق نفسه.

المختار، اختارهم لسيادة العالم، وخلق بقية الشعوب للقيام بخدمتهم وطاعتهم.

وبما أن شعوب الأرض قاطبة أنكرت عليهم ذلك وسلبتهم هذه الخاصية، لذا فهم قد أباحوا لأنفسهم أن يسلكوا كل السبل لاستعادة امتيازهم، فسرقة اليهودي، وزنى اليهودية، والخداع، والفتنة، وما شابه ذلك من المنكرات والمفاسد مباح عندهم ما دام يخدمهم ويساعدهم للوصول إلى تحقيق أغراضهم. فالغاية عندهم تبرر الوسيلة.

هذا وعداء يهود للمسلمين خاصة يتركز منذ أن ظهر نبينا محمد على حيث عمدوا إلى عدة محاولات من الغدر المشين لاغتياله صلوات الله عليه وسلامه وما ذلك إلا نتيجة الحسد الكمين في صدورهم والانفعال الخسيس والحقد اللئيم على نعمة الاسلام التي عرفوا أنها الحق، وأن وراءها السؤدد والسعادة في الدارين. والسيادة من الله ليس عليهم فقط بل على جميع الناس، ولما شق عليهم أتباع المسلمين تمنوا حرمانهم هذه النعمة، وعملوا على الدس والتشكيك والتخطيط لردة جاهلية جديدة مصطبغة بشتى الأسهاء والألقاب من قومية واشتراكية وإباحية وتحرر. إلى جانب المؤامرات الدنيئة بالاغتيالات. فاشتركوا باغتيال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعدها أثاروا الفتنة على الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم أذكوا أوار الخلاف بين علي

ومعاوية رضي الله عنها. وساهموا بخبثهم ومكرهم في القضاء على الخلافة الإسلامية، وإبعاد الإسلام عن الحياة العلمية والعملية، ومن ثم احتلال الأراضي المقدسة في فلسطين. وأجزاء كثيرة من الوطن العربي، وها هم يتداعون من جميع أرجاء العالم للتجمع في فلسطين لمتابعة تحقيق أغراضهم لإقامة حكومة عالمية برئاسة ملك منهم، تمحو القوميات والأديان والحدود.

والسؤال الذي يفرض نفسه: وهل ينجح يهود في مؤامراتهم على العالم؟!

والجواب: إن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن يه ود سيعلون في الأرض المقدسة، ويصبح لهم فيها قوة وسلطان، فيفسدون فيها، فيبعث الله عليهم عباداً أولي بطش وقوة فينيقونهم ويلات القهر والذل، ثم تعود الكرة ويعلو يهود من جديد، ويتكرر الإفساد منهم، فتتكرر سنة الله التي لا تتغير فيسلط عليهم من يشردهم في الأرض ثانية ويدمر مملكتهم. وقد حدث هذا كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين.

ولكن سنة الله ماضية فكلما عاد يهود إلى الإفساد في الأرض وما أكثر عودتهم لذلك سلط الله عليهم من ينتقم منهم، فعندما أفسدوا وغدروا في جزيرة العرب سلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها، ولما عادوا مرة أخرى للإفساد في العالم سلط الله عليهم عباداً آخرين أنزلوا

بهم أنواعاً من الاضطهادات والقتل الجماعي.. وهكذا..

وأخيراً عادوا إلى الإفساد في صورة (إسرائيل) التي سلطها الله على العرب بعدما نسوا ما ذكرهم الله به، وأهملوا واجب الله على الله، وتركوا الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ.

ووفقاً لسنة الله التي لا تختلف سوف يسلط الله على يهود بعد هذا الإجرام والإفساد أناساً يحبهم الله ويحبونه، يحكمون شرع الله، ويجاهدون في سبيل الله كل من يقف بجانب الباطل ويؤمن بالطاغوت، سواء كان هذا الطاغوت والجبروت يهودياً أم عربياً، غريباً أم قريباً. ما دام يحاد الله ورسوله.

والمسلم الصادق على ثقة تامة بأن وعد الله سيتحقق، وما هذه الصحوة المباركة للشباب المسلم إلا مؤشر خير لما بشر به معلم البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام من قتال يهود والانتصار عليهم بإذن الله، فالساعة لن تقوم حتى يتحقق ذلك كما سبق ذكره في أحاديث الباب.

ومع كل ما حصل عليه يهود في فلسطين وغيرها من بلاد الإسلام بالمكر والخديعة لا يعتبر في الحقيقة نصراً لهم، وإنما هو تأديب من الله للمفرط في رسالته، والمخالف لوحيه، والرافض المتمرد على ألوهيته سبحانه وتعالى باستباحة ما حرمه، وإيقاظ لمن خدعهم يهود بسلوك هذا المسلك البعيد

عن منهج الله فيتلقوا الضربات من اليهود والجبناء - هذا من جهة - ومن جهة ثانية فإن الله يستدرجهم بهذا النصر المؤقت كي يتجمعوا ويهاجروا من جميع أطراف الأرض كها نشاهده ونلمسه في هذه الأيام إلى أن تستكمل هجرتهم فتأتيهم الضربة، القاصمة القاضية بإذن الله على يد من شاء الله أن يستلم قيادة الأمة من المؤمنين المخلصين.

## ٣٤ ـ فتنة الأحلاس والدهماء

أخبر النبي المصطفى صلوات الله عليه وسلامه بأن الدجال لن يظهر ـ وهو من العلامات الكبرى لقيام الساعة ـ حتى يسبق ذلك ثلاث فتن: فتنة مظلمة قاتمة السواد تدوم طويلاً، يذهب فيها الأهل والأموال، وهي فتنة الأحلاس.

وفتنة السرَّاء (النعم) حيث يبتلى الناس بشتى أنواع الخيرات، وغالباً ما تكون الفتنة بالنعمة أضر على دين الناس من الفتنة بالأهل والمال.

وفتنة الدهيهاء، التي تدهم الناس بشرورها، وعندما يحصل التهاين والتفاصل، إما إيمان خالص من شوائب الشرك والنفاق، وإما نفاق خالص لا أثر للإيمان فيه، فإذا كانت هذه الفتن الثلاث فليتوقع الناس ظهور الدجال بين عشية وضحاها، نعوذ بالله العظيم من شر فتنة الدجال.

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها قال: كنّا قعوداً عند رسول الله ﷺ، فذكر الفتن، فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس()، فقال قائل: يا رسول الله ما فتنة

<sup>(</sup>١) (فتنة الأحلاس): قال الخطابي كـما في شرح السنة للبغـوي (٢٠٨٥) فتنة =

الأحلاس؟ قال: هي هَرَبٌ وحَرَبٌ(١).

ثم فتنة السَّرَّاء دخناً من تحت قدم رجل من أهل بيتي، يزعم أنه مني، وليس مني، إنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح النَّاس على رجل كَوَرِكٍ على ضلع ".

ثم فتنة الدهياء(')، لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل: انقضت، تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمناً، ويمسي كافراً حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان، ذلكم، فانتظروا الدجال من يومه، أو مِن غدٍ»(').

ولمن أراد النجاة من الوقوع في حبائل هذه الفتن وما بعدها

الأحلاس إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها، ويحتمل أن يكون شبهه بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها.

<sup>(</sup>١) (الحَرَب): ذهاب المال والأهل، يقال: حرب الرجل: إذا سُلب ماله وأهله.

<sup>(</sup>٢) (خناً): يريد بذلك أنها تثور كالدخان من تحت قدميه.

<sup>(</sup>٣) (كُدَرِك على ضلع): هو مثل، ومعناه: الأمر الـذي لا يثبت ولا يستقيم، لأن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله، ويريـد بذلـك في الحديث أن هـذا الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به.

<sup>(</sup>٤) (الدهمياء)؛ تصغير الدهماء، يريد الذم بتلك الفتنة لشدة شرورها.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في المسند (١٣٣/٢)، وأبو داود بــرقم /٤٢٤ / في الفتن، بــاب ذكـر الفتن ودلائلهــا، والحاكم في المستــدرك (٤٦٦/٤) وصححه ووافقه الذهبي، وهو كها قالاً.

من ظهور الدجال فما عليه إلا التزود بزاد العلم والتقوى، العلم بكتاب الله وسنة نبيه رفهمهما على فهم السلف الصالح، فهما العاصم من كل الشرور.

والتزود بزاد التقوى، فالتقوى هي مفتاح الخلاص لنا من كل المزلات والمنقذ من الزيغ والضلال، ومن كل ضيق وكرب. ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا التَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ءَوَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَتَكَزَوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَئُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) آل عمران. ١٠٢

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ١٩٧/.

## ٣٥ ـ الفرار بالدين إلى شغف الجبال من شدة الفتن

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«يـوشك أن يكـون خير مـال المسلم غنم يتبع بهـا شغف الجبال() ومواقع القطر() يفر بدينه من الفتن».

وفي رواية أخرى للبخاري رحمه الله، قال عبد الرحمن بن أي صعصعة: قال لي أبو سعيد: إني أراك تحب الغنم وتتخذها، فأصلِحها واصلح رُعَامها"، فإني سمعت رسول الله على يقول:

«يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم، يتبع بها شغف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن»(۱).

<sup>(</sup>١) (شغف الجبال): رؤوس الجبال وأعلايها.

<sup>(</sup>٢) (مواقع القطر): المواضع التي ينزل بها المطر.

<sup>(</sup>٣) (رعامها): المخاط الذي ينزل من آنف الشاة من داء أصابها.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩٤/٨) في الفتن، باب التعسرف في الفتنة، والمسوطأ (٢/ ٩٧٠) في الاستئذان، باب ما جاء في أمر الغنم، وأبو داود برقم / ٩٢٠/ في الفتن، باب ما يرخص من البداوة في الفتنة، والنسائي (١٢٣/٨) في الإيمان، باب الفرار بالدين من الفتن.

فما لا شك فيه أن رأس مال المسلم دينه، ففي الدين عصمته في أموره كلها، وفيه سعادته في الدارين، الدنيا والآخرة، ولذا كانت الفتنة والمصيبة في الدين هي أعظم الفتن وأشدها، وكل مصيبة دون الدين تهون، ومن أجل هذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. النخ الدعاء» (۱).

وكان يقول أيضاً: «.. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا..»(٢).

وفي حديث الباب إشارة إلى فضيلة العزلة لمن خاف على دينه من الفتنة، وجواز الهروب إلى أعالي الجبال، ومعه أبرك مال (الغنم). إلا أن السلف رضي الله عنهم قد اختلفوا في أصل العزلة، فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الاسلام، وتكثير سواد المسلمين، وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك، وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين، وقال النووي رحمه الله: المختار تفضيل

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم بـرقم /۲۷۲۰/ في الذكـر والدعـاء، باب التعـوذ من شر مـا عمل، وهو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) رواه الـترمذي بـرقم /٣٤٩٧/ في الدعـوات، باب رقم (٨٣) وحسنه،
 ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (١/ ٨٨) وصححه ووافقه الذهبي.

المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أن يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى، وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يترجح، وأما فمنهم من يترجح، وأما إذا تساويا فيختلف باختلاف الأشخاص. فمن كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه المخالطة، وكذلك من يترجح في ظنه أنه يسلم نفسه إذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما من كانت الفتنة سبباً في وقوعه في المحذور أو غلب على ظنه ذلك فالعزلة بحقه أولى. والله أعلم (۱).

<sup>(</sup>١) بتصرف بسيط من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣/١٣).

#### ٣٦ ـ رفض السنة النبوية

ومن علامات الساعة التي أخبرنا عنها مربي البشرية وهاديها إلى كل خير، ومحذرها من كل شر على الفران فقط، ويرفضون السنة أنهم قرآنيون يهتدون بهدي القرآن فقط، ويرفضون السنة النبوية، ولا يحتجون بها، ولا يعتبرونها أصلا يرجع إليه زاعمين أنهم متبعون للقرآن الكريم لأنه متواتر الوصول إلينا، وأما السنة فإنما وصلت عن طريق الأحاد وهو لا يفيد إلا الظن في الحكم. أو أنها في بعض النصوص تخالف العقل والعلم.

وقد جهل هؤلاء، أو تجاهلوا، بأنه من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة، أن السنة النبوية ـ على صاحبها أفضل الصلة والسلام ـ هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي، في كل نواحي الحياة، من أمور غيبية اعتقادية، أو أحكام عملية، أو سياسية، أو تربوية، وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (السنة إذا ثبت، فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها)(١).

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوى (۱۹/۸۵).

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله عند تفسير قول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَا مَنُوا اللَّهِ وَاللَّهُ فَي حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته الرسول هو الرجوع إليه في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته واتفقوا على أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته، فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علماً ولا يقيناً لم يكن للرد إليه وجه) (١٠).

وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: (قد شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد، من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول) (٣).

وقال ابن أبي العز: خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له، يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع»(1).

وهذا هو المنقول والمحفوظ من أقوال السلف الصالح كالإمام الشافعي، والإمام أحمد وغيرهم لم يفرقوا بين خبر

سورة النساء، الآية /٥٩/.

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة (٣٥٢/٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر شرح العقيدة الطحاوية تحقيق الألباني ص ٣٩٩.

الواحد وبين الخبر المتواتر سواء كان ذلك في العقيدة أو الأحكام العملية(١).

وبذلك نعلم أن هؤلاء النفر الذين يرفضون السنة النبوية المطهرة، إنما يريدون بذلك رفض الإسلام كله بالبعد عن أحكامه وتشريعاته، وما دعوتهم للإهتداء بهدي القرآن فقط إلا سبيلًا لتحقيق أغراضهم الخبيثة الماكرة ليتأولوا القرآن الكريم كما يشاؤون حسب ميولهم وأهوائهم.

ومن أجل هذا فقد حذرنا معلم البشرية على من خطر هذه النوعية من الناس لنكون على بينة من الأمر، فلا نخدع بمثل هذه الدعوات الخطيرة الضالة عن المنهج الصحيح، والشاذة عن إجماع الأمة.

ففي الحديث الصحيح عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «يوشك أن يقعد الرجل متكتاً على أريكته، يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فها وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله».

وفي رواية أخرى:

<sup>(</sup>١) لمزيد من الاطلاع راجع إن شئت رسالة وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، لشيخنا الألباني حفظه الله تعالى.

«ألا إني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فها وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحهار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة (۱) معاهد (۱)، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه (۱)، فإن لم يُقروه، فله أن يعقبَهُم (۱) بمثل قِراه (۱).

ومن حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«لا ألفين أن أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه أمري مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه «ن .

<sup>(</sup>١) (اللقطة): هي ما يوجد في الأرض مرمياً لا يعرف له صاحب.

<sup>(</sup>٢) (المعاهد): كل من كان بينه وبين المسلمين معاقدة وموادعة ومهادنة، فلا يجوز أن تتملك لقطته، لأنه معصوم المال، يجري حكمه مجرى حكم الذمي.

<sup>(</sup>٣) (يقرُّوه): ايقرى: كل ما يعد للضيف النازل من النزل إكراماً له.

<sup>(</sup>٤) (يعقبهم): أي يأخذ منهم ويغنم من أموالهم بقدر قراه.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في المسند (٤/ ١٣٠) وأبو داود بسرقم /٤٦٠٤/ في السنة، باب الزر) السنة، والترمذي برقم /٢٦٦٦/ في العمل، باب رقم (٦٠)، وابن ماجة في المقدمة رقم (١٢)، باب تعظيم حديث رسول الله على والحاكم (١٠٩/١) وابن حبان برقم (١١) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٦) (لا ألفين): ألفيت الشيء ألفيه: إذا وجدته وصادفته.

<sup>(</sup>٧) نفس المصادر السابقة.

«إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبداً: كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض».

فاللهم ارزقنا العصمة من الانحراف والضلال بالتمسك بكتابك وسنة نبيك على المناسبة المن

# ٣٧ ـ تغير الزمان حتى تعبد الاوثان ويظهر الشرك في الامة

من علامات الساعة أن يعود الإسلام ضعيفاً، ويصبح غريباً كما بدأ، فترتد قبائل عن الإسلام، ويرجعون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان، فتطوف نساؤهم بذي الخلصة، فترتج أردافهن من شدة السعي. وذلك فعلهم في الجاهلية.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليَّاتُ نساء دوس حول ذي الخَلَصَةِ، وذو الخلصة: طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية».

وفي رواية: وذو الخلصة: صنم كان يعبده دوس في الجاهلية بتَالَة (١)» (٢).

<sup>(</sup>١) (تبالة): بفتح التاء وتخفيف الباء: هي تأنيث قرية تقع بين الطائف واليمن بينها ستة أيام، وليست التي يضرب بها المثل، فيقال: أهون من تبالة على الحجاج، لأن تلك بالطائفة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٠٠/١) في الفتن، باب تغير الزمان حتى نعبد الأوثـان، ومسلم برقم /٢٩٠٦/ في الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة.

وعن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«... ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان»(١).

والمراد من الأحاديث والله أعلم أن الزمان سوف يتغير حتى يصل الأمر إلى الكفر والعودة إلى الجاهلية الجهلاء بمعتقداتها الضالة وأعهاها المنحرفة التي لا يقبلها عقل ولا فطرة.

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن عبادة الأصنام لا تتمثل فقط في صورة عبادة الجاهلية الأولى لأوثانها من الحجارة أو الأشجار أو الحيوان وغير ذلك، فصور الشرك كثيرة لا نهاية لها ولا بد للمسلم من التعرف عليها في كل صورها القديمة والحديثة، فالصنم ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة، إنما يكون الصنم مذهباً أو شعاراً.

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: (إن الشرك المخالف لشهادة أن لا إله إلا الله يتمثل في كل وضع وفي كل حالة لا تكون فيها الدينونة في كل شؤون الحياة خالصة لله وحده.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود برقم /۲۲۵۲ في الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها، والترمذي برقم /۲۱۷۷ في الفتن، باب سؤال النبي شخ ثلاثاً في أمته، وقال هذا حديث صحيح، وهو جزء من حديث طويل، أصله عند الإمام مسلم بدون هذه الزيادة برقم /۲۸۸۹ في الفتن، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض.

ويكفي أن يدين العبد لله في جانب من جوانب حياته، بينها هـ و يـدين في جـ وانب أخـرى لغـير الله، حتى تتحقق صـورة الشرك وحقيقته . . ) .

ويقول أيضاً: إن العبد الذي يتوجه إلى الله بالاعتقاد ويدين لله في الوضوء والطهارة والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر، بينها هو في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية والاجتهاعية لشرائع من عند غير الله. . ويدين في أخلاقه وتقاليده وعاداته لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخلاق والتقاليد والعادات والأزياء فإن هذا العبد يزاول الشرك في أخص حقيقتها. . ).

ويقول رحمه الله: (والنين يظنون أنفسهم في دين الله لأنهم يقولون بأفواههم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويدينون فعلاً لله في الشعائر والزواج والميراث. بينها هم يدينون وراء ذلك ويخضعون لشرائع لم يأذن بها الله فهؤلاء أرادوا أو لم يريدوا فإنما هم يحققون ما تطلبه منهم الأصنام الجديدة..)().

وهكذا نجد أن عبادة الأوثان والوقوع في الشرك يتمثل ابتداء في تحكيم أرباب من دون الله سواء كان ذلك في

<sup>(</sup>۱) مقتطفات من كتاب طريق الدعوة في ظلال القرآن جمع أحمد فائز (۲۸/۱).

الشعائر أو الشرائع، وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ولكنهم اتبعوا منهجهم في التحليل والتحريم فساهم الله عباداً لهم وساهم مشركين.

ومع أننا نشاهد الآن ردة كبيرة، وجاهلية حديثة تتمثل في عبادة أشخاص، الأصنام أطهر منهم، إلا أن هذا ليس هو المراد من الحديث الأول وإنما المراد يخص العودة لعبادة أصنام كانت لدوس وكانوا يعظمونها، فيعود الأمر كها كان، وتعود نساؤهم (أي نساء دوس) لفعل أسلافهم في الجاهلية من الطواف حول الصنم المذكور، والذي كان يمثل طاغية دوس، وما أكثر أصنام الطغاة في هذه الأيام!! نعوذ بالله من سخطه وعقابه.

# ۳۸ ـ خروج رجل من قحطان تدين له الناس

ومما أخبرنا عنه نبينا محمد ﷺ من أخبار الساعة وأشراطها وعلاماتها خروج رجل شديد ينقاد له الناس، من كثرة خشونته عليهم، وتعسفه بهم.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«لا تقوم الساعة حتى يقوم رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه»(١).

والمراد من قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: (يسوق الناس بعصاه) أي: يغلب على الناس فينقادون له بالطاعة، ولفظ العصا يدل على خشونته عليهم، وعسفه بهم. وقيل إنه يسوقهم بعصاه حقيقة كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه.

يقول الإمام القرطبي رحمه الله: (يسوق الناس بعصاه: كناية عن استقامة الناس، وانقيادهم إليه، واتفاقهم عليه، ولم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۰/۸) في الفتن، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثـان، وفي الأنبياء، باب ذكر قحطان، ومسلم بـرقم /۲۹۱۰/ في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكـان الميت من البلاء.

يُرد نفس العصا، وإنما ضرب بها مثلًا لطاعتهم له، واستيلائه عليهم، إلا أن في ذكرها دليلًا على خشونته عليهم وعنفهم بهم)(١).

ويقول أيضاً رحمه الله: ولعله جهجاه المذكور في الحديث الأخر، وأصل الجهجاه الصياح، وهي صفة تناسب ذكر العصا().

ويقصد بالحديث الآخر قوله ﷺ:

«لا تذهب الأيام والليالي، حتى يملك رجل يقال له الجهجاه»(١٠).

وقد ردَّ القول باحتمال كونه الجهجاه الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح حيث يقول: ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان فإن ظاهره من الأحرار، وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي<sup>(1)</sup>.

هذا وإن إيراد البخاري رحمه الله الحديث في باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، إشارة إلى أن ملك القحطاني يقع في آخر الزمان عند قبض أهل الإيمان، والله أعلم.

<sup>(</sup>١ و٢) انظر التذكرة للقرطبي ص ٦٣٥، وفتح الباري (١٣/٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم بـرقم /٢٩١١ في الفتن، بـاب لا تقـوم السـاعــة حتى يمـر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء.

<sup>(</sup>٤) أنظر فتح الباري (١٣/٧٧ و ٧٨).

# ٣٩ ـ تداعي الأمم على الأمة الاسلامية

ومن علامات الساعة التي أخبرنا عنها نبينا محمد على بلاد تكالب أعداء الإسلام من أمم الشرق والغرب على بلاد المسلمين للقضاء على أي شكل من أشكال القوة عند المسلمين، وللقضاء على كل أثر للصحوة الإسلامية لأنها العائق الوحيد الذي يقف في طريق أطهاع الأمم في الاستعهاد واستنزاف خيرات الأمة الإسلامية.

ففي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«يوشك الأمم أن تداعي عليكم كما تداعي الآكلة إلى قصعتها، فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت»(۱).

وبالنظر في أحداث التاريخ يُلاحظُ وقوع هذا الأمر عدة مرات: فكان ذلك مرة بتداعي الأمم الصليبية الماكرة، وكان ذلك مرة أخرى عند اجتياح التتار للعالم الإسلامي، وكان ذلك عند تآمر الأمم قاطبة على إسقاط الخلافة الإسلامية، وتقاسم ديار المسلمين فيها بينهم.

وفي هذه الأيام العصيبة من تاريخ الأمة الإسلامية نجد الصورة أوضح ما تكون، فأمم الأرض قاطبة من الشرق والغرب تتابع على ديار المسلمين يدعو بعضها بعضاً فتجيب دون تردد، مما يدل على أن هناك مخططاً قديماً قد حِيك منذ سنوات عديدة من أجل هذه الهجمة الشرسة على أمة الاسلام، لامتصاص خيراتها، ونهب شرواتها، وإذلال شعوبها.

وللسائل عن أسباب هذا التداعي يبين لنا معلم البشرية بأن ذلك ليس بسبب قلة العدد، فالمسلمون كثرة، ولكنهم غشاء كغثاء السيل، فالعبرة ليست بالكم، ولكنها بالكيف، فالسبب الأساسي: هو ضعف الروح عند المسلمين، وسقوط الهمة، وقلة النخوة، والانهزام الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان، فتكونت عندها قابلية

والحديث ذكره شيخنا الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة بـرقم /٩٥٨/.

الاستذلال والخضوع، وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليها الطواغيت في إذلال الشعوب.

وللسائل عن أسباب هذه الهزيمة الداخلية، يجيب رسول الله ﷺ أن السرَّ يكمن في حب الدنيا وكراهية الموت.

وها نحن أولاء نشاهد أن الناس في الأمة قد ركنوا إلى الدنيا وملذاتها، وانهمكوا فيها حتى أصبحت أكبر همهم، فشغلت قلوبهم وفكرهم وأبدانهم في الحصول عليها غير مبالين بطريقة جمع المال، أمن حلال أم من حرام؟ ولا بكيفية انفاقه، وكأن الناس قد خلقوا للخلود في الدنيا، وتناسوا ذكر الآخرة دار الخلود والنعيم المقيم، وتناسوا الموت وخافوه حتى لا يفوت عليهم فرصة الاستقرار والاستمتاع بالحياة الدنيا. ونحن لا ننكر أن حب الدنيا وكراهة الموت أمر فطري في النفس الإنسانية، ولكن العقيدة الإسلامية تهذب كل هذا، وتصوغ صاحبها صياغة أخرى تحمله على البذل والعطاء، والأقدام للجهاد في سبيل الله غير مبال برزق، ولا خائف من الموت، فإن الأرزاق والأجال بيد الله، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، والمنية تدرك الإنسان في فراشه وساحة الجهاد لا تنقص في عمر الإنسان، وليست مكانـاً لقبض الأرواح، ولكنه البعد عن العقيدة وضعف الإيمان هو الذي يولد حب الدنيا وكراهية الموت التي تجعل الأعداء يطمعون في البلاد والعباد. وثمة سبب آخر في هذا التداعي من الأمم علينا وأطهاعها فينا، ألا وهو حالة التفرق والتمزق والتشرذم التي تعيشها أمة الإسلام اليوم، وعيون أعداء الله ترصد ذلك بعين فرحة وقلوب ترقص طرباً وهي تشاهد أمة الإسلام تدمر نفسها بنفسها، وأصبح بأسها بينها شديد، عندما تخلت عن الاعتصام بكتاب ربها وسنة نبيها على وأصبحت بذلك لقمة سائغة لكل طامع. والله المستعان.

# ٤٠ قطع المال والغذاء عن العراق وغيرها من بلاد الاسلام

ومن علامات الساعة في آخر الزمان وأشراطها استيلاء العجم والروم على البلاد، أو يحاصرونها سياسياً واقتصادياً، فيمنعون عنها المال والغذاء لإجبارها على الخضوع لإرادتها وسيطرتها على البلاد والعباد والتحكم في أرزاقهم ومعاشهم، وسلب ما عندهم من الخيرات كالبترول وغيره مما أنعم الله به على هذه البلاد.

فعن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل العراق أن لا يُجبّى إليهم قفيز (() ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: مِن قِبَلِ العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يُجبّى إليهم دينار ولا مُدي ((). قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم أسكت هنية ثم قال: قال رسول الله عليه :

«يكون في آخر الزمان خليفة يحثي المال حثياً لا يعده عدداً».

<sup>(</sup>١) (القفيز) مكيال معروف لأهل العرق. قال الأزهري: هو ثبانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف وهو خمس كيلجات.

<sup>(</sup>٢) (المدي): مكيال معروف لأهل الشام، قال العلماء: يسع خمس عشر مكوكاً.

قال: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: «أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا»(١).

يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث: وفي معنى منعت العراق وغيرها قولان مشهوران:

أحدهما: لإسلامهم (أي الروم والعجم) فتسقط عنهم الجزية، وهذا قد وُجد.

الثاني: وهو الأشهر: أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وهذا قد وُجِد في زماننا في العراق، وهو الآن موجود (١٠).

قلت: لا يعني من قوله أنه قد وُجِدَ في زمانهم أن ذلك لا يتكرر، فإن من أشراط الساعة ما يتكرر أكثر من مرة، كما في حديث تداعي الأمم على الأمة الإسلامية فقد حدث هذا أكثر من مرة في تاريخ الأمة، وهو يحدث الآن بشكل أوسع وأوضح.

وقيل لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لـزمهم من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بـرقم /٢٩١٣/ في الفتن، بـاب لا تقـوم السـاعــة حتى يمـر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من شدة البلاء.

<sup>(</sup>۲) انظر كلام النووي رحمه الله على شرح مسلم (۱۸/ ۲۰ و ۲۱).

الزكاة وغيرها، وقيل معناه: أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوي شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. والله أعلم بالمراد.

## ٤١ ـ فضل الروم وكثرتهم

لقد أخبر المصطفى عليه بأن الروم عند قيام الساعة يكونوا من أكثر الناس، كما ورد في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث المستورد القرشي رضي الله عنه قال عند عمر وبن العاص: سمعت رسول الله عليه يقول:

## «تقوم الساعة والروم أكثر الناس».

فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله على قال: لئن قلت ذلك، إن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم لأحْلَمُ الناس عند فتنة. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرَّة بعد فرَّة. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك»(۱).

ففي الحديث إشارة واضحة إلى أن الروم تكون من أكثر الناس عدداً عند قيام الساعة، كما فيه إشارة لفضل الروم وما يتحلون به من صفات طيبة، وخلق كريم، وسلوك قويم، ولا شك أن هذه الصفات هي أحد الأسباب الرئيسة التي

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مسلم في صحيحه بـرقم /٢٨٩٨/ في الفتن، بـاب لا تقـوم الساعة والروم أكثر الناس.

ساهمت على بقائهم، وحافظت على وجودهم، وبالتالي كثرتهم.

إنما الأمم الأحلاق ما بقيت فالأمم ذهبوا(١)

ومعنى أحلم الناس عند فتنة: أي أعقلهم وأفطنهم بمعالجة الفتنة بروية للخروج منها، فلا تطيش عقولهم ولا يقعون في الحيرة.

ومعنى أسرعهم إفاقة بعد مصيبة: أي سرعتهم في العودة إلى حالتهم الطبيعية الأولى قبل وقوع المصيبة بهم.

ومعنى أو شكهم كرَّة بعد فرَّة: أي أنهم أسرع الناس إقداماً في الحرب وإكراراً على العدو إن حصل لهم في بعض المواقع فراراً.

ومعنى خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف: أي أنهم خير الناس وأفضلهم في معاملة المساكين والأيتام والضعفاء، والقيام على مصالحهم.

وأخيراً أقول: وهذا يدل والله أعلم أن الروم سيسلمون في آخر الزمان لأن هذه الصفات قلما توجد إلا في أصحاب الإيمان الصادق، ودليلي على ما أقول قول هي الشيادة المسادق، ودليلي على ما أقول قول المسادق، ودليل على ما أقول قول المسادق، ودليلي على ما أقول قول المسادق المسا

<sup>(</sup>١) قائل البيت: الشاعر أحمد شوقى رحمه الله.

«والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء»(١).

يعني فارس والروم.

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث طويل رواه البخاري (٦٣/٦) في تفسير سورة الجمعة، باب قول الله تعالى: ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾، ومسلم برقم /٢٥٤٦ في فضائل الصحابة، باب فضل فارس، والترمذي برقم /٣٩٢٩ في المناقب، باب في فضل العجم.

## ٤٢ ـ فتح القسطنطينية وروما

ومن علامات قرب الساعة فتح القسطنطينية وروما كما أخبر الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال:

«لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق" فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سُبوا منّا نقاتلهم، فيقول المسلمون، لا والله! لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً، ويُقتل ثلثهم، أفضل الشهداء عند الله. ويفتتح الثلث، لا يفتنون أبداً، فيفتتحون قسطنطينية..»(").

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال: بينا نحن حول رسول الله على نكتب إذ سُئل رسول الله على: أي المدينتين تفتح أولاً، القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله على:

<sup>(</sup>١) (الإعماق ودابق): موضعان بالشام، بقرب مدينة حلب.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم /٢٨٩٧/ في الفتن، باب فخ قسطنطينية ونـزول عيسى ابن مريم عليه السلام.

# «مدينة هرقل تفتح أولاً: يعني القسطنطينية» ··· .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «سمعتم بمدينة جانب منها في البر، وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق، فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح، ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها، قال ثور: لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لمم فيدخلوها، فيغنموا، فبينها هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون» شيء ويرجعون "".

ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم قول القاضي عياض في المدينة التي بعضها في البر وبعضها في البحر (يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق، قال: كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق، قال: وقال بعضهم: المعروف المحفوظ من بني إسماعيل، وهو الذي يدل عليه

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند (۱۷٦/۲) والحاكم في المستدرك (٤/٥٥٥) وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨/ ٤٣) كما في شرح النووي.

الحديث وسياقه، لأنه إنما أراد العرب، وهذه المدينة هي القسطنطينية)(١).

وقد استدل كثير من العلماء من هذا الحديث على أن الروم يسلمون في آخر الزمان وأنهم يساهمون مع الجيش الإسلامي في فتح القسطنطينية، ولعل في حديثنا عن فضل الروم ما يؤكد ذلك والله أعلم.

وفتح القسطنطينية المراد بالحديث ما يكون بغير قتال، والسلاح في ذلك: هو التكبير والتهليل، وأما ما جرى من فتح على يد الترك وغيرهم لها فإنما كان بالقتال، وهذا الفتح الجهادي القتالي يعتبر تمهيداً للفتح الأعظم، وخروج القسطنطينية من أيدي المسلمين بعد هدم الخلافة الإسلامية يؤكد عودة الفتح إن شاء الله تعالى، وإليك التفصيل في الفتح التركي للقسطنطينية:

«فحين قامت دولة العثمانيين، وكانوا من أشد الناس حماساً للإسلام، حيث تجاوز نفوذهم آسيا الصغرى، وعبروا بحر مرمرة، وأرسوا حكمهم شرقي أوروبا، فقد سيطرت عليهم بواعث الجهاد في سبيل الله، وإعزاز دينه، والرغبة في الشهادة، فتطلعوا آنذاك إلى القسطنطينية ـ (المدينة العظمى معقل النصرانية) ـ فآلوا على أنفسهم إعزازاً لدين الله أن

<sup>(</sup>١) انظر شرح مسلم للنووي (١٨/٤٤).

يمضوا قدماً لتحقيق هدفهم بقيادة البطل المسلم (محمد الثاني) السلطان العثماني الذي نظم جيوشه، وأحكم خطته وحاصر أسوار القسطنطينية براً وبحراً، وهي ترمي بحممها ليل نهار واحداً وخمسين يوماً، إلى أن أعانهم الله على فتحها، وصدع بالآذان لأول مرة في الكنيسة العظيمة ذات التاريخ العريق (سالت صوفيا) وأصبحت مسجداً جامعاً ما زال يعرف حتى اليوم بجامع (أيا صوفيا)، وكان ذلك الفتح في ٢٠ جمادى الأول عام ٨٥٧ هـ ١٤٥٣ م، وأصبحت القسطنطينية عاصمة للدولة الاسلامية وأخذت إسماً إسلامياً هو (إسلام بول) أي عاصمة الإسلام، الذي تحول في النطق التركي إلى استانبول).

ونال البطل المجاهد محمد الفاتح وجنوده البواسل البشارة الكريمة من رسول الله على حيث قال: «لتفتحن القُسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش»(١).

وعندما حلَّ الضعف في عقيدة المسلمين وابتعدوا عن مصدر عزتهم وقوتهم وانشغلت قلوبهم وفكرهم بملذات الدنيا ونعيمها سقطت الخلافة الإسلامية، وأضاعت الأمة جهود وجهاد البطل محمد الفاتح، وعادت القسطنطينية تحت

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٢٣٥) والحاكم في المستدرك (٤٢٢/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط السيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.



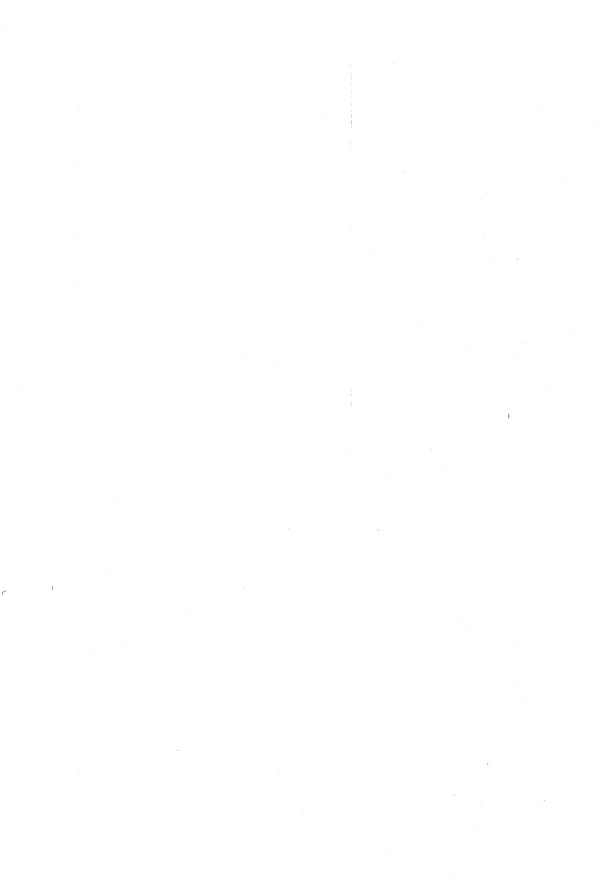

# ١ ـ خروج المهدي

إن من أول أشراط الساعة الكبرى وعلاماتها العظمى ظهور المهدي، يلي أمر هذه الأمة، ويجدد لها دينها، فيحكم بالإسلام، وينشر العدل بين الناس، لا يترك سنة من سنن الإسلام إلا أقامها، ولا يدع بدعة إلا رفعها، وتنعم الأمة بأسرها في زمانه نعمة لم يسمعوا بمثلها قط، هذا وخروج المهدي عند العلماء وأهل السنة والجماعة حقيقة ثابتة بالنصوص الصحيحة.

وها أنا أستعرض مع القارىء الكريم ما ورد في شأن المهدي مما تدعو إليه الحاجة مثل: اسمه، واسم أبيه، ونسبه، وشيئاً من سيرته، مع ذكر الأحاديث الصحيحة التي تدل على ظهوره، وبالله التوفيق.

## • اسمه واسم أبيه:

لقد ورد في السنة الصحيحة أن اسم المهدي واسم أبيه، يوافق اسم النبي على واسم أبيه.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلًا مني \_ أو من أهل بيتي \_ يواطىء اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض... الحديث».

وفي رواية أخرى: «لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي».

وفي رواية أخرى: «يلي رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي. قال: وقال أبو هريرة: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي»(١).

وهكذا فاسم المهدي (محمد)، واسم أبيه (عبد الله).

#### • نسب المهدي:

وأما نسب المهدي فلا شك أيضاً أنه من أهل بيت رسول

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود برقم /۲۲۸۲ في المهدي في أول الكتاب، والترمذي برقم /۲۲۳۱ و ۲۲۳۲ في الفتن، باب ما جاء في المهدي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وذكر الحديث شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (۲۱۱/٤) وأشار إلى صحته، وذكره أيضاً شيخنا الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة برقم /۱۵۲۹/ ص ٤١.

الله ﷺ، فالروايات الكثيرة تنطق أنه من ولد فاطمة البتول، ابنه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. رضي الله عنها وعن أولادها الطاهرين.

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«المهدى من عترتي من ولد فاطمة»(۱).

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على:

«المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة» (١٠).

وقوله ﷺ في كل الروايات السابقة عند الكلام عن نسب المهدي:

«.. ثم يخرج رجل من عتري، أو من أهل بيتي.. الأحاديث»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حديث حسن، رواه أبو داود برقم /٤٢٨٤/ في المهدي، وابن ماجة برقم /٤١٣٥/ في المستدرك (١٣٥/ في المستدرك (٥٥٧/٤١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند (١/ ٨٤/) وابن ماجة برقم / ٢٦٦/ في الفتن، باب خروج المهدي. ومعنى يصلحه الله في ليلة كها ورد عن ابن كثير في شرع السندي: أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بقدر لم يكن . .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذه الروايات في الفقرة السابقة.

فهذه الأخبار كلها تؤكد أن المهدي من ذرية رسول الله عليه من ولد فاطمة الزهراء، وهذا ما عليه جماهير الأمة، فلا يسوغ العدول عنه ولا الالتفات إلى غيره من الأحاديث الضعيفة الموضوعة لأغراض وأهواء خاصة.

#### • صفات المهدى وأعماله الدالة عليه:

من صفات المهدي الواردة في السنة أنه خفيف شعر النزعتين عن الصدغين، إذ قد ذهب شعر رأسه إلى نصفه، ومن صفاته أيضاً: أنه طويل الأنف، دقيق عند أرنبته، مع حدب في وسطه، كما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول:

«المهدي مني، أجلى الجبهة (١٠) أقنى الأنف (١٠)، يملأ الأرض قسطاً وعدلًا، كما ملئت جوراً وظلماً، ويملك سبع سنين (١٠).

ومن الأمور الدالة عليه، أنه يخرج في زمان ساد فيه الجور والطلم، فيقيم هو بأمر الله العدل والحق، ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة، حيث يسقيه الله

<sup>(</sup>١) (أجلى الجبهة): إذا ذهب شعر الرأس إلى منتصفه.

<sup>(</sup>٢) (أقنى الأنفق): أي طويلة، ودقيقة عند أرنبته مع انحناء في وسطه.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، رواه الإمام أحمد في المسند (١٧/٣) وأبو داود برقم / ٢٨٥٥) وقد أشار الشيخ الألباني إلى صحته في تخريج المشكاة برقم /٥٤٥٤/.

الغيث فتمطر السهاء كثيراً لا تدخر شيئاً من قطرها، وتؤتى الأرض أكلها لا تدخر عن الناس شيئاً من نباتها، وتكثر المواشي بسبب الخيرات، ويفيض المال فيقسمه بين الناس بالسوية.

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحاً، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعاً، أو ثهانياً، يعني حججاً»(١).

● زمن خروج المهدي، ومكانه، ومدة مكثه في الأرض

ليست هناك روايات صحيحة صريحة تدل على مكان خروجه، أو الزمن الذي يخرج فيه، ولكن استأنس أهل العلم في بيان ذلك من مفهوم بعض الروايات وإن لم تكن قطعية.

فقال الحافظ ابن كثير في الفتن والملاحم: (يكون ذلك في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في مستدركه (۷/٤) - ٥٥٨) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الـذهبي، والحديث أورده الشيخ ناصر الـدين الألباني في السلسلة الصحيحة بـرقم /٧١١/ وقال: هـذا سند صحيح رجاله ثقات.

آخر الزمان، ويكون ظهوره من بلاد المشرق، لا من سرداب سامراء كما تزعمه جهلة الروافض من أنه موجود فيه الآن وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان، فإن هذا نوع من الهذيان، وقسط كثير من الخذلان وهوس شديد من الشيطان..)(۱).

ويقول أيضاً في نفس المصدر: (وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم عليه السلام كما دلت على ذلك الأحاديث) (٢).

وإلى القارىء الكريم بعض الـروايات التي يستـأنس بها في هذا الموضوع.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة»(").

<sup>(</sup>١) انظر كلام الحافظ ابن كثير في الفتن والملاحم (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق (١/٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم /١٥٦/ في الإيمان، بـاب نزول عيسى بن مـريم حاكـــاً بشريعة نبينا محمد ﷺ.

فمن الملاحظ في هذه الرواية عدم تعيين اسم الأمير الذي يصلي إماماً حتى بالنبي عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

ولكن هناك رواية أوردها ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف يلفظ: فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. . . إلى آخر الحديث، ثم قال ابن القيم رحمه الله بعد أن أورد الحديث: وهذا إسناد جيد.

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:

«يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خُسِف بهم فقلت: يا رسول الله فكيف بمن كان كارها ؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته»(١).

وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال:

«سيعوذ بهذا البيت ـ يعني الكعبة ـ قوم ليس لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش. حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خُسِف بهم»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم بـرقم /۲۸۸۲/ في الفتن، باب الحسف بـالجيش الذي يؤمن البيت، والترمذي برقم /۱۲۷۲/ في الفتن، باب رقم (۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم بـرقم /٢٨٨٣/ في الفتن، بـاب الخسف بـالجيش الـذي يؤم البيت، والنسائي (٢٠٧/٥) في الحج، باب حرمة الحرم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله على في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله؟؟ فقال: العجب أن ناساً من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش، قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد تجمع الناس، فقال: نعم، فيهم المستبصر (۱)، والمجبور مهلكاً واحداً، ويصدرون مصادر شتى السبيل يهلكون مهلكاً واحداً، ويصدرون مصادر شتى بعثهم الله عز وجل على نياتهم (۱).

ففي هذه الروايات الثلاث عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً، إشارة صريحة للعائذ بالبيت وأنه من قريش، وأنه يؤيد بنصر الله، فيهلك الله أعداءه بالخسف، ولكن هل هو نفسه (المهدي) المصرح باسمه في الأحاديث الصحيحة السابقة؟ لا يوجد دليل قطعي في ذلك، والله أعلم.

وقد ورد أيضاً في الأحاديث الصحيحة ذكر خليفة يكثر الخير في زمانه حتى أنه يحثو المال حثواً ولا يعده عدداً ويعطيه

<sup>(</sup>١) (المستبصر): المستبين للشيء.

<sup>(</sup>٢) (المحبور): أي المقهور على الخروج دون إرادته.

<sup>(</sup>٣) (مصادر شتى): أي يهلكون جميعهم، ولكن مصادرهم عن الهلكة متفرقة، فمنهم إلى الجنبة، ومنهم إلى النار على قدر أعمالهم ونياتهم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩/٣) في البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، ومسلم برقم /٢٨٨٤/ في الفتن، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت.

للناس بدون عدد، ولكن الروايات هنا أيضاً لم تحدد اسم هذا الخليفة.

فعن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال:

«يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان، يحثو المال ولا يعده».

وفي رواية «يعطي الناس بغير عدد».

وفي رواية «يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثواً»(١).

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله على يقول:

«يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج خليفة من بني هاشم فيأي مكة فيستخرجه الناس من بيته بين الركن والمقام، فيجهز إليه جزء من الشام، أخوا له من كلب فيجهز إليه جيش فيهزمهم الله فتكون الدائرة عليهم، فذلك يوم كلب، الخائب من خاب من غنيمة كلب، فيستفتح الكنوز ويقسم الأموال، ويلقي الإسلام بجرانه (اله الأرض

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم /۲۹۱۳ و ۲۹۱۶/ في الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء.

 <sup>(</sup>۲) (بجرانة) الجران: باطن العنق، والمعنى أنالإسلام قد قرَّ قراره واستقام وطبقت أحكامه.

فيعيشون بذلك سبع سنين أو قال تسع».

وفي رواية أخرى: «...فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام، فبعث إليه بعث من الشام..»(١) الحديث بطوله مع اختلاف يسير في الألفاظ.

ومن مجمل الروايات يتضح لنا إما منطوقاً أو مفهوماً بأن المهدي رجل صالح يخرج من جهة الشرق، ويأوي إلى مكة هارباً من المدينة، فيبايع بين الركن والمقام عند الكعبة المشرفة، فيبعث إليه جيش لقتله فيخسف بهم، وينصره الله ويؤيده فيحكم بالإسلام. وينشر العدل بين الناس، ويعم الرخاء والنعمة بزمانه، ويلتقي مع نبي الله عيسى عليه السلام فيؤم الأمة وعيسى عليه السلام يصلي خلفه، ويخرج معه ويساعده على قتل الدجال، ويعيش سبع أو تسع سنين.

### • نقل التواتر في أحاديث المهدي:

لقد نص على تواتر الأحاديث في المهدي تواتراً معنوياً عدد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط، كما ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (۲) (۳۱۸/۷) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. قلت: ورواه أبو داود أيضاً برقم /٤٨٦٦ وما بعده / في المهدي، باختلاف يسير في الألفاظ، وسنده حسن.

من الأئمة والعلماء، وإلى القارىء الكريم طائفة من هذه الأقوال لتطمئن النفس إلى ما نذهب إليه:

يقول العلامة محمد السفاريني في كتابه المسيح الدجال وأسرار الساعة: ونقل العلامة الشيخ مرعي في كتابه فوائد الفكر عن أبي الحسن محمد ابن الحسين أنه قال: قد تواترت الأحاديث واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى على بحيء المهدي وأنه من أهل بيته على اللهدي وأنه من أهل بيته على اللهدي وأنه من أهل بيته المهدي المهدي وأنه من أهل بيته والمهدي والمهدي وأنه من أهل بيته والمهدي والم

ويقول أيضاً: «وقد كثرت بخروجه ماي المهدي ما الروايات حتى بلغت هذا التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة، حتى عُد من معتقداتهم».

ويقول أيضاً: «وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد بمجموعة العلم القطي، فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم، ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة، وكذا عند أهل الشيعة أيضاً لكنهم زعموا أنه محمد ابن الحسن العسكري»(۱).

ويقول الشيخ محمد البرزنجي في كتابه (الإشاعة لأشراط الساعة): (قد علمت أن أحديث المهدي وخروجه آخر

<sup>(</sup>١) المسيح الدجال وأسرار الساعة ص ٣٦ و٣٩.

الزمان وأنه من عترة رسول الله على من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها»(١).

ويقول العلامة محمد صديق خالد بن حسن الفتوجي في كتابه الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة: «الأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف روايتها كثيرة جداً تبلغ حد التواتر المعنوي، وهي في السنن وغيرها من دواوين الاسلام من المعاجم والمسانيد»(٢).

ونقل أيضاً في كتابه الإذاعة عن الإمام الشوكاني قوله: (الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاً، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول، وأما الأثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً، لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك) ".

وقال الشيخ محمد بن جعفر الكناني في نظم المتناثر: (والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة وكذا

<sup>(</sup>١) الإشاعة لأشراط الساعة ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢و٣) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدى الساعة ص ١١٢ و١١٣.

السواردة في السدجال وفي نرول عيسى بن مريم عليها السلام)(١).

### ● كلمة أخيرة ونصيحة لا بد منها بشأن المهدي

من خلال البحث والتمحيص في كل ما يتعلق بشأن المهدي عثرت على كلام طيب، وموعظة حسنة في هذا الموضوع لشيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وبارك لنا في عمره وعلمه وها نحن أولاء نثبت تلك الكلمة الطيبة، لعل فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

يقول الشيخ حفظه الله:

واعلم يا أخي المسلم أن كثيراً من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع.

فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي! وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة، وبخاصة الصوفية منهم، وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقاً، بل هي كلها لا تخرج عن أن النبي عليه بشر المسلمين برجل من أهل بيته، ووصفه بصفات بارزة أهمها أنه يحكم بالإسلام وينشر العدل

<sup>(</sup>١) نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص ١٤٧.

بين الأنام، فهو في الحقيقة من المجددين الذين يبعثهم الله في رأس كل مائة سنة كما صح عنه ﷺ، فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعى وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين، فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه، وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض، بل العكس هو الصواب، فإن المهدي لن يكون أعظم سعياً من نبينا محمد ﷺ الذي ظل ثلاثاً وعشرين عاماً وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام، وإقامة دولته، فهاذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليـوم فوجـد المسلمين شيعـاً وأحزاباً، وعلماءهم ـ إلا القليل منهم \_ اتخفه الناس رؤوساً! لمااستطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم ويجمعهم في صف واحد، وتحت راية واحدة، وهـذا بلا شـك يحتاج إلى زمن مـديد الله أعلم به، فالشرع والعقل معاً يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين، حتى إذا خرج المهدي لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصر، وإن لم يخرج فقد قاموا بواجبهم، والله يقول: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله).

ومنهم - وفيهم بعض الخاصة - من علم أن ما حكيناه عن العامة أنه خرافة، ولكنه توهم أنها لازمة لعقيدة خروج المهدي فبادر إلى إنكارها، على حد قول من قال: (وداوني بالتي كانت هي الداء)! وما مثلهم إلا كمثل المعتزلة الذين أنكروا القدر لما رأوا أن طائفة من المسلمين استلزموا منه

الجبر!! فهم بذلك أبطلوا ما يجب اعتقاده، وما استطاعوا أن يقضوا على الجبر.

وطائفة منهم رأوا أن عقيدة المهدي قد استغلت عبر التاريخ الإسلامي استغلالاً سيئاً، فادعاها كثير من المغرضين، أو المهبولين، وجرت من جراء ذلك فتن مظلمة، كان من آخرها فتنة مهدي (جهيمان) السعودي في الحرم المكي، فرأوا أن قطع دابر هذه الفتن، إنما يكون بإنكار هذه العقيدة الصحيحة! وإلى ذلك يشير الشيخ الغزالي عقب كلامه السابق().

وما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة، لأن بعض الدجاجلة ادعاها، مثل ميرزا غلام أحمد القادياني، وقد أنكرها بعضهم فعلاً صراحة، كالشيخ شلتوت، وأكاد أقطع أن كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها أيضاً، وبعضهم يظهر ذلك من فلتات لسانه، وإن كان لا يبين.

وما مثل هؤلاء المنكرين جميعاً عندي إلا كما لــو أنكر رجــل

<sup>(</sup>١) يشير بذلك إلى قول الشيخ محمد الغزالي: «من محفوظاتي وأنا طالب أنه لم يرد في المهدي حديث صريح، وما ورد صريحاً فليس بصحيح.

ألوهية الله عز وجل بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة! (فهل من مدكر) ا. هـ(١).

<sup>(</sup>١) نقلاً من سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤٢/٤ - ٤٣).

# ٢ ـ ظهور المسيح الدجال

فتنة ظهور المسيح الدجال من أعظم الفتن وأخطرها، لأن الدجال هو منبع الكفر والضلال، وينبوع الفتن، ومن أجل هذا فقد أنذرت به الأنبياء أقوامها، وحذرت منه أممها، ومن أجل أجل هذا كان رسول الله على يستعيذ من فتنه في كل صلاة، ويعلم أمته ذلك، (١) وحذر منه، ونعته لأمته نعوتاً ظاهرة جلية لا تخفى على أحد، وبين لهم أن فتنه من أكبر الفتن منذ خلق آدم إلى قيام الساعة.

فعن حميد بن هلال رضي الله عنه عن رهط منهم: أبو الدهاء وأبو قتادة قالوا: كنا نَمرُّ على هشام بن عامر، نأي عمران بن حصين، فقال ذات يوم: إنكم لتجاوزونني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله على مني، ولا أعلم بحديثه مني، سمعت رسول الله على يقول:

«ما بين خُلْقِ آدم إلى قيام الساعة: خلق أكبر من الدجال».

<sup>(</sup>۱) في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله على يدعو في الصلاة يقول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. الحديث بطوله). رواه البخاري في صفة الصلاة، باب الدعاء قبل السلام، ومسلم برقم /٥٨٩/ في المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة.

وفي رواية أخرى: «أمرٌ أكبر من الدجال»(١). وفي رواية أخرى: «أمرٌ أكبر من الدجال»(١). وعن أبي أمامة رضى الله عنه أن النبي عليه قال:

«يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء، وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة» وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم، فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من حلة بين الشام والعراق. فيعبث يميناً وشمالاً.

يا عباد الله: أيها الناس! فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول: . . الحديث بطوله) (٢٠).

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال رسول الله يَهِ: «عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال..» انظر صحيح مسلم برقم /٢٧٠٧/ في الذكر، باب في التعوذ من سوء الفضاء.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم /٢٩٤٦/ في الفتن، باب في بقية من أحاديث الدجال.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح رواه ابن ماجة برقم /٤١٢٨ في الفتن، باب فتنة المدجال وخروج عيسى بن مريم، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (٤٣٦/٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي، وممن أشار إلى صحته أيضاً السيوطي في الجامع الصغير، برقم /٤٧٥٢ وزاد نسبته إلى ابن خزيمة والضياء، وقد أشار أيضاً إلى صحته شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة =

### • اسم الدجال وصفاته الدالة عليه:

إن جميع الروايات والأخبار الصحيحة تذكر أن اسمه: المسيح الدجال، أو الأعور الدجال أو الدجال بدون إضافة. وكل هذه الأسهاء تدل على صفات قامت به، فهو إنما سمي مسيحاً لأن إحدى عينيه ممسوحة لا يبصر بها، وأما تسمية نبي الله عيسى عليه السلام بالمسيح فقد قيل: لمسح زكريا عليه السلام إياه، وقيل: لأنه يمسح الأرض، أي يقطعها، وقيل: لأنه كان يمسح ذا العاهة فيرأ، وقيل: مأخوذة من صدقه وسهاحته، وقيل: غير ذلك، وفرق كبير بين مسيح الضلالة، ومسيح الهدى عليه السلام.

وأما تسمية الدجال بالأعور، فلأنه أعور العين مطموسها، والعور: العيب، والأعور من كل شيء المعيب، وعلى هذا فالدجال أعور العينين معاً، لأن إحداهما معيبة بذهاب نورها، والأخرى بنتوئها وخضرتها كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة إن شاء الله.

وعن تسميته بالدجال، فلأنه كذاب يغطي الحق ويستره ويظهر الباطل.

وأما عن صفاته الدالة عليه، والتي تحدد معالم شخصيته

برقم /٢٤٥٧/ وكذا في صحيح الجامع، وهو حديث طويل فيه ذكر جميع أوصاف الدجال ووقت خروجه ومكانه. .

الملعونة: فأولها العيوب التي في عينيه، وهذه من الأوصاف التي لا يستطيع أن يخفيها، فالعينان بارزتان واضحتان يراهما كل أحد، وبهما صفات واضحة لا تخفى.

«إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمني، كأن عينه عنبة طافئة «(١).

وفي حديث آخر عن أحمد في مسنده شبه رسول الله عليه عور عينه اليمنى بأنها جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط محصص (١).

وأما عينه اليسرى التي يرى بها فقد وصفها رسول الله ﷺ بالبروز والنتوء والاخضرار من شدة اتقادها.

فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «الدجال عينه خضراء كالزجاجة»(١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۱/۸) في الفتن، باب ذكر الدجال، ومسلم برقم / ١٦٩/ في الايمان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، وأبو داود برقم /٤٧٥٧/ في السنة، باب في الدجال، والترملذي برقم /٢٣٣٦/ في الفتن، باب ما جاء في علامة الدجال.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري وكلام الحافظ ابن حجر حول ذلك (١٣/٩٨).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسنىد (١٢٣/٥ و ١٢٤) وأبو نعيم=

ومن الأوصاف التي وُصف بها الدجال، أنه مكتوب بين عينه كافر، وهذه العلامة يراها المؤمنون فقط دون غيرهم ممن طمس الله على بصائرهم.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما من نبي إلا وقد أنـذر أمته الأعـور الكذاب، ألا إنـه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعـور، مكتوب بـين عينيه (ك ف ر)».

وفي رواية أخرى قال:

«الدجال ممسوح العين، مكتوب بين عينه (كافر) ثم تهجاها (ك ف ر) يقرؤه كل مسلم»(۱).

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«لأنا أعلم بما مع الدجال منه. . . وذكر في آخره . . وإن

<sup>=</sup> في أخبار أصفهان (٢٤٧/١)، وأورده الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة برقم /١٨٦٣/ وقال: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم، غير حبيب بن الزبير وهو ثقة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۱/۸) في الفتن، باب ذكر الدجال، ومسلم برقم /۲۹۲۳/ في الفتن، باب ذكر الدجال وصفة ما معه، وأبو داود برقم /۲۳۱٦/ في الملاحم، باب خروج الدجال، والترمذي برقم /۲۲٤٦/ في الفتن، باب رقم (٤).

الدجال ممسوح العين، عليها ظفرة (١) غليظة. مكتوب بين عين عين كافر، يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب (١).

والصحيح الذي عليه المحققون كما يذكر الإمام النووي رحمه الله: أن هذه الكتابة على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفرة وكذبة وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته»(٣).

ومن أوصاف الدجال: أنه قصير، متباعد ما بين الساقين لا عوجاج فيها، مطموس العين، كثير الشعر، شديد البياض، عظيم الجثة.

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«إني حدثتكم عن الدجال، حتى خشيت أن لا تعقلوا، إن المسيح الدجال قصير أفحج (١٠)، جعد أعور، مطموس العين،

<sup>(</sup>١) (ظفرة): الظفرة هي جلدة تغشي البصر، لحمة تنبت عند المآقي كما ذكر الأصمعي.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في صحيحه برقم /۲۹۳٤/ في الفتن وأشراط الساعة، بـاب
 ذكر الدجال وصفته وما معه.

<sup>(</sup>٣) انظر كلام النووي رحمه الله على شرح مسلم (١٨/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) (أفحج) الأفجح: المتباعد ما بين الفخذين.

ليست بناتئة ولا جحراء (١)، فإن التبس عليكم. فاعلموا أن ربكم ليس بأعور «١).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله على قال:

«بينا أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف - أو يهراق - رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم، ثم ذهبت التفت، فإذا رجل جسيم، أحمر، جعد الرأس، أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطنٍ، رجل من خزاعة (۱)»(٤).

ومن صفات الأعور الدجال أنه عقيم لا يولـد له، وأنـه لا يدخل المدينة المنورة، ولا مكة المكرمة.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «صحبت ابن

<sup>(</sup>١) (عين جحراء): أي غائرة مختفية كأنها قد أانجحرت: أي دخلت في جحر، وهو الثقب.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند ( ) وأبو داود برقم / ٢٣٢٠ في الملاحم باب خروج الدجال. وذكره السيوطي في الجامع الصغير وأشار إلى صحته.

<sup>(</sup>٣) (ابن قطن): اسمه عبد العزى بن قطن، وهو رجل من بني المصطلق من خزاعة وقد هلك في الجاهلية، ذكر ذلك الزهري كما في الفتح (١٣/ ٩٨/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٠١/٨) في الفتن، باب ذكر الدجال.

صياد إلى مكة ، فقال لي: أما قد لقيتُ من الناس ، يزعمون أني الدجال؟ ألست سمعت رسول الله على يقول: «إنه لا يولد له»؟ قال: قلت: بلى ، قال: فقد وُلِدَ لي ، أو ليس سمعت رسول الله على يقول: «لا يدخل المدينة ولا مكة»؟ قال: قلت: بلى ، قال: فقد وُلدت بالمدينة وها أنا أريد مكة ، ثم قال في آخر قوله: أما والله إني لأعلم مولده ومكانه ، وأين هو؟ قال: فلبسني (۱) (۱) .

#### • سبب افتتان الناس بالدجال:

سبق أن ذكرنا أن فتنة الدجال من أعظم الفتن وأخطرها على دين الناس، وسبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما قدر بحكمته ابتلاء الناس به، أقدره على أشياء مذهلة تدهش العقول، وتحير الألباب، ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته، ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله حتى لا يغتر ويخدع به أهل الحق والبصيرة أمثال ذلك الشاب المؤمن الذي يقتله الدجال ثم يحييه فيقول له الشاب: ما ازددت فيك إلا بصيرة.

وها نحن أولاء نستعرض مع القارىء الكريم تلك

<sup>(</sup>١) (فلبسني): أي جعلني ألتبس في أمره، وأشك فيه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه برقم /٢٩٢٧/ في الفتن وأشراط الساعة، بـاب ذكر ابن صياد، والترمذي برقم /٢٢٤٧/ في الفتن، باب ما جاء في ذكـر ابن صائد.

المقدورات العجيبة التي أقدره الله عليها امتحاناً وابتلاء لعباده لإحقاق الحق وإبطال الباطل.

١ - ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، واستجابة الجهاد
 لأمره:

لقد ثبت في الحديث الصحيح: أنه قبل خروج الدجال بثلاث سنوات يصيب الناس فيها جوع شديد حيث يأمر الله الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله(١)، ثم يأتي المسيح الدجال على هذه الحال فتكون من فتنته أنه يأمر السهاء فتمطر، والأرض فتنبت، ويأمر خرائب الأرض أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب له.

«.. فيأتي على القوم - أي الدجال - فيدعوهم فيؤمنون به، ويستجيبون له، فيأمر السهاء فتُمطر، والأرض فتُنْبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت دراً وأسبغه

<sup>(</sup>١) انظر نص الحديث بطوله في ابن ماجة، والمستدرك، وصحيح ابن خزيمة والضياء، وقد سبق تخريجه في ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) (سارِحتهم): أي مواشيهم، وسميت كذلك لأنها تسرح إلى المرعى.

<sup>(</sup>٣) (درأ) الدُّر: اللبن، وإنما يكثر اللبن بالخصب وكثرة المرعى.

ضروعاً، وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم، فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين أليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة، فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب ألنحل... الحديث بطوله ألله ألله المنطولة أله المنطولة أله المنطولة أله المنطولة المنطولة أله المنطولة المنطقة الم

## ٢ ـ يجيء الدجال ومعه مثل الجنة والنار يتبعه نهران:

ومن جملة فتنة الدجال التي امتحن الله بها عباده أن يأتي الدجال ومعه مثل الجنة والنار، أو نهر من ماء، ونهر من نار.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما حدَّث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء، بمثال الجنة والنار، فالتي يقول: إنها الجنة: هي النار، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه»(ن).

<sup>(</sup>١) (ممحلين) الممحل: هو الذي أجدبت أرضه وقحطت، وغلت أسعاره.

<sup>(</sup>٢) (اليعاسيب): جمع يعسوب، وهو ذكور النحل ورئيسها متى طار تبعته جماعته.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم /٢٩٣٧/ في الفتن، باب ذكر الدجال وصفة ما معه، وأبو داود برقم /٤٣٢١/ في الملاحم، باب خروج الدجال، والترمـذي برقم /٢٢٤١/ في الفتن، باب ما جاء في فتنة الدجال.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٠٤/٤) في الأنبياء، باب قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) ومسلم برقم /٢٩٣٦/ في الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفة ما معه.

وعن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله علي يقول:

«إن مع الدجال إذا خرج ماءً وناراً، فأما الذي يرى الناس أنه نار: فهاء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء: فنار تحرق، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنه نار، فإنه ماء عذب بارد».

وفي رواية أخرى أن رسول الله ﷺ قال:

«لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما: رأي العين ماء أبيض، والآخر: رأي العين نار تأجيج، فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه ناراً، وليُغَمِّض، ثم ليطأطيء رأسه فليشرب منه، فإنه ماء بارد» (").

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «ما سأل أحد رسول الله على عن الدجال أكثر ممن سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: إنهم يقولون: إن معه جبل خبز، ونهر ماء، قال: هو أهون على الله من ذلك»

وفي رواية أخرى: «انهم يقولون: إن معه جبال خبز

<sup>(</sup>١) (رأي العين): أي هكذا فيها يبدو للعين، ولكن الأمر عكس ما تراه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠١/٨) في الفتن، باب ذكر الـدجـال، ومسلم بـرقم /٢٩٣٤/ في الفتن، باب ذكر الـدجال وصفـة ما معـه، وأبو داود بـرقم /٤٣١٥/ في الملاحم، باب خروج الدجال.

ولحم، ونهر ماء قال: هو أهون على الله من ذلك»<sup>(1)</sup>.

## ٣ ـ سرعة انتقاله في الأرض، والبلاد التي لا يستطيع دخولها:

ومما أقدر الله عليه الدجال ليكون فتنة للناس، سرعة انتقاله في الأرض، وأنه سيجول في إقطار الأرض يدعو إلى الكفر والضلال، ولكن الله سيحول بينه وبين أن يدخل مكة والمدينة شرفهما الله.

ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه \_ الطويل \_ قال:

«... قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح... الحديث بطوله»(١).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۱/۸) في الفتن، باب ما ذكر في الدجال ومسلم / ۲۹۳۹ في الفتن باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل. وفي معنى قوله على (هو أن هو من على الله) يقول الحافظ بن حجر في الفتح نقلاً عن عياض: معناه: هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلاً للمؤمنين ومشككاً لقلوب الموهنين، بل ليزدادوا إيماناً، ويرتاب الذين في قلويهم برص (۹۳/۱۳).

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث طويـل رواه مسلم بـرقم /٢٩٣٧/ في الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفـة ما معـه، وأبو داود بـرقم /٤٣٢١/ في الملاحم، باب خروج الدجال، والترمذي برقم /٢٢٤١/ في الفتن، باب ما جاء في فتنة الدجال.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«.. ليس من بلدٍ إلا سيطؤه الدجال، إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها (١) إلا عليه الملائكة حافين تحرسها، فينزل بالسبخة (١)، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق» (١).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«... وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه، إلا مكة والمدينة، لا يأتيها من نقب من أنقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صَلْتَةً، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبيث منها، كما ينفى الكير خبث الحديد»(أ).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صحبت ابن

<sup>(</sup>١) (نقب من أنقابها): أي طرقها وفجاجها، والنقب هو الطريق بين الجبلين.

<sup>(</sup>٢) (السبخة): هي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها، وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم /٢٩٤٣/ في الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة.

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث طويل صحيح أخرجه ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة والضياء وقد سبقه تخريج بعضه في ص ٨٠.

صياد إلى مكة فقال لي: أما قد لقيتُ من الناس، يزعمون أني الدجال؟ ألست سمعت رسول الله على يقول: إنه لا يولد له؟ قال: قلت: بلى، قال: فقد ول لي، أو ليس سمعت رسول الله على يقول: لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قال: قلت: بلى، فقال: فقد ولدت بالمدينة، وها أنا ذا أريد مكة»(١).

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أيضاً قال: حدثنا رسول الله على حديثاً طويلًا عن الدجال، فكان فيا حدثنا به أنه قال:

«يأتي الدجالُ وهو مُحرمُ عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس. . . الحديث بطوله»(").

#### ٤ \_ استجابة الشياطين لأوامره:

لم يدخر عدو الله الدجال وسيلة من وسائل الفتن إلا ويستعملها من أجل إضلال الناس، وإيقاعهم بالشرك والكفر، وهذا هو هدف الوحيد، وفي هذه الفقرة نقرأ عن تسخيره للشياطين للوصول إلى غرضه، وإن كان بالأحرى أن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم بـرقم /۲۹۲۷/ في الفتن، باب ذكـر ابن صياد، والـترمـذي برقم /۲۲٤۷/ في الفتن، باب ما جاء في ذكر ابن صائد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الفتن (١٠٣/٨) باب لا يدخل الدجال المدينة، ومسلم برقم /٢٩٣٨/ في الفتن باب صفة الدجال وتحريم المدينة عليه.

نقول: إن الشياطين هي التي تسخره لإضلال المؤمنين بما يقوم به من أعمال شيطانية، وهذه صورة منها.

فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«... وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه، فإنه ربك..»(۱).

## ٥ ـ قتله للشاب المؤمن ثم إحياؤه:

ومن فتن الدجال العظيمة قتله للشاب المؤمن الذي يرفض بما عنده من العلم والعقيدة الراسخة ـ أن يعترف بألوهية المسيح الدجال، غير مبال بما يلحقه من الأذى والقتل في سبيل الله، وحتى بعد أن يحيه عدو الله الكذاب، ويهدده بالقتل ثانية إن لم يؤمن به، فيقول له باستعلاء وإيمان صادق: ما ازددت فيك إلا بصيرة. وهذه الهداية والبصيرة هي

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، رواه ابن ماجة برقم /٤١٢٨ في الفتن، باب فتنة خروج الدجال والحاكم في المستدرك (٤٣٦/٤ و٤٣٦)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجها، ووافقه الذهبي، وأورده السيوطي في الجامع مع الصغير وزاد نسبته إلى ابن خزيمة والضياء، وقد أشار الشيخ الألباني إلى صحته كما في صحيح الجامع برقم /٧٧٥٧/ وكذلك في السلسلة الصحيحة برقم /٢٤٥٧/.

المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ﷺ وما فيهما من تحذير شديد من أمثال هذه الفتنة وغيرها.

ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدَّثنا رسول الله ﷺ حديثاً طويلًا عن الدجال فكان فيها حدَّثنا به أنه قال:

«يأتي الدجال وهو محرمٌ عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس ـ أو من خير الناس ـ فيقول: أشهد أنك المدجال الذي حدّثنا عنك رسول الله على حديثه، فيقول المدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته، هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا، فيقتله، ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول المدجال، اقتله، ولا يسلط عليه (١).

ولمسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«يخرج الدجال، فيتوجه قِبَله رجل من المؤمنين فتلقاه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۳/۸) في الفتن، باب لا يدخل الدجال المدينة، ومسلم برقم /۲۹۳۸/ في الفتن وأشراط الساعة، باب صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه.

المسالحُ (١)، مسالح الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، فيقولون: اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه. قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله على قال: فيأمر الدجال به فيشيح (٢). فيقول: خذوه وشُجُّوه (٢) فيوسع ظهره وبطنه ضرباً، قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال فيقول: أنت المسيح الكذاب قال: فيؤمر به فيؤشر بالمنشار (١) من مَفْرقِه (٥) حيت يُفرَّق بين رجليه، قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائماً، قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، قال: ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعَلَ بعدي بأحَدٍ من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى تَـرْقُوتـه (٢)

<sup>(</sup>۱) (المسالح): المسالح هم قوم معهم سلاح، وسموا بذلك لحملهم السلاح، يراقبون في المراكز كالخفراء.

<sup>(</sup>٢) (فيشبح): أي يَمد على بطنه.

<sup>(</sup>٣) (شجوه) من الشج، وهو الجرح في الرأس والوجه.

<sup>(</sup>٤) (فيؤشر بالمنشار): أي ينشر بالمنشار، ويجوز أن يقال: يـوشر بدون همـز، فيقال نشرت الخشبة، وأشرتها.

<sup>(</sup>٥) (مَفْرقه): مفرق الرأسه، أي: وسطه.

<sup>(</sup>٦) (ترقوته): هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق.

نحاساً، فلا يستطيع إليه سبيلاً. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة».

فقال رسول الله ﷺ: «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين»(۱).

## • مكان خروج الدجال ومدّة لبثه في الأرض:

لقد حدَّدت لنا السنة النبوية أن مكان خروج الدجال يكون من قبل المشرق، من نواحي خراسان، يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: وأما من أين يخرج الدجال؟ فمن قبل المشرق جزماً، ثم جاءت رواية أنه يخرج من خراسان أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر، وفي أخرى أنه يخرج من أصبهان أخرجها مسلم ألى وإلى القارىء الكريم الروايات في ذلك.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ قال:

«الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم بـرقم /۱۹۳۸/ في الفتن وأشراط السـاعـة، بـاب في صفـة الدجال وتحريم المدينة عليه، وقتله المؤمن وإحيائه.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٩١/١٣).

يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة» أ.

وعن أنس بن همإلك رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهُ قال: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة ٣٠»(٤٠).

هذا مكان خروج الدجال، ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام كما ورد في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبى على أنه قال:

«... إنه خَارِج خلة (٠٠ بين الشام والعراق، فعاث يميناً، وعاث شمالًا (١٠)، يا عباد الله فاثبتوا...» (٧٠).

<sup>(</sup>١) (المجان المطرقة): المجان جمع مجنة ـ وهو الترس، والمطرقة ـ التي ضـوعف عليها الشيء كأن جعلت فوقها طبقاً فوق طبق.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند (١/٤ و ٧)، والترمذي برقم /٢٢٣٨/ في الفتن، باب ما جاء من أين يخرج الـدجال، وابن ماجة، والحاكم في المستدرك (٢٧/٤). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. .

<sup>(</sup>٣) (الطيالسة) جمع طيلسان. وهو ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس ولكنه خال من التفصيل والخياطة.

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم بـرقم /٢٩٤٤/ في الفتن وأشراط الساعـة، باب في بقيـة من أحاديث الدجال.

وأصبهان، وأصفهان، اسم واحد لبلد فارسية في المشرق.

<sup>(</sup>٥) (خارج خلة بين الشام والعراق): أي ما بين البلدين.

<sup>(</sup>٦) (فعات يميناً وعاث شمالاً) أي: أفسد أشد الفساد في كل الاتجاهات.

<sup>(</sup>٧) جزء حديث رواه مسلم بـرقم /٢٩٢٧/ في الفتن وأشراط الساعــة، باب =

وأما مدة لبثه في الأرض فقد وردت في حديث النواس بن سمعان السابق إجابة منه على لله الصحابة رضوان الله على عن ذلك.

«... قلنا: يا رسول الله، وما لبشه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة، اتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره(١٠...»(٢).

<sup>=</sup> ذكر الدجال وصفته وما معه، وأبو داود برقم (٤٣٢١/ في المـلاحم، باب خروج الدجال، والترمذي برقم /٢٢٤١/ في الفتن، باب ما جاء في فتنة الدجال.

<sup>(</sup>۱) (أقدروا له قدره): يقول العلماء رحمهم الله: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرحه لنا صاحب الشرع قالوا: ولولا هذا الحديث وَوُكِلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. ومعنى أقدروا له قدره: أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين العصر، فصلوا العصر. وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب، فصلوا المغرب، وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب. وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم، وقد وقع فيه صلوات سنة، فرائض كلها، مؤداة في وقتها، أما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر لها كاليوم الأول كما ذكر فرضي الله عن الصحابة كم كانوا حريصين على تعلم أمور دينهم ومتابعة نبيهم ﷺ في تصحيح إيمانهم وعملهم..

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأبو داود والترمذي، كما في الحديث السابق. وهـو جزء من حديث طويل.

وأما عن زمن خروج الدجال لعنه الله، فقد أخبر النبي على أن هناك ملحمة كبرى ستقع بين المسلمين والروم، ثم يفتح المسلمون القسطنطينية، وبعدها يخرج المسيح الدجال.

فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«عمران بيت المقدس: خراب يثرب، وخراب يثرب: خروج الملحمة، وخروج الملحمة: فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية: خروج المدجال، ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه \_ أو منكبه \_ ثم قال: إن هذا لحق، كما أنك قاعد ها هنا، كما أنك قاعد يعني: معاذ بن جبل»(۱).

• ذكر أخبار الدجال كاملة كما وردت في النصوص
 الصحيحة:

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، رواه الإمام أحمد في المسند (٢٣٢/٥ و ٢٤٥)، وأبو داود برقم /٤٢٩٤/ في الملاحم، باب إمارات الملاحم، والخطيب في تاريخ بغداد (٢٢٣/١٠)، وفي سند الحديث عبد الرحمن بن ثابت مختلف فيه، وأورد الحديث الحافظ بن كثير في النهاية (١/٥٩) نقلًا عن الإمام أحمد وقال: وهذا إسناد جيد وحديث حسن عليه نور الصدق وجلال النبوة، وأورده أيضاً السيوطي في الجامع الصغير وأشار إلى صحته، وكذا الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم /٣٩٧٥/ وفي مشكاة المصابيح برقم /٣٩٧٥/.

#### (حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه)

عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: «ذكر رسول الله على الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل(١)، فلما رُحنا إليه، عَرَف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غيرُ الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه (١) دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فأمروء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط ٣٠، عينه طافئة، كأني أشبهه بـ (عبد العزى بن قطن) فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يميناً، وعاث شمالاً، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة: أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته

<sup>(</sup>١) (طائفة النخل): أي ناحيته وجانبه.

<sup>(</sup>٢) (حجيجة): أي المجادل والمخاصم.

<sup>(</sup>٣) (قطط): أي صاحب الشعر الأجعد.

الريح، فيأي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، ويستجيبون له، فيأمر السهاء فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم (الله أطول ما كان ذُرَى [دراً] (الوسيعة ضروعاً، وأمده خواصر، ثم يأي القوم فيدعوهم، فيردون عليه قوله: قال: فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أحوالهم، ويمر بالخربة، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فيتبعه كنوزها كيعاسيب النحل (الاله ألم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين (اله مية الغرض (الاله ألمسيح بن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة بعث الله المسيح بن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مهرودتين (الاله وأضعاً كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ (ما)، فلا يجل (الكافر يجد ربح نَفَسِه إلا مات، ونفسه كاللؤلؤ (ما)، فلا يجل (الكافر يجد ربح نَفَسِه إلا مات، ونفسه

<sup>(</sup>١) (سارحتهم): أي المواشي، لأنها تسرح إلى المرعى.

<sup>(</sup>٢) (درأ) الدر: هو اللبن ويكثر بكثرة المرعى.

<sup>(</sup>٣) (محلين): الممحل: الذي أجدبت أرضه وقحطت وغلت أسعاره.

<sup>(</sup>٤) (يعاسيب النحل): أي ذكورها وفحولها ورئيسها تتبعه إذا طار.

٥) (جزلتين): جعله قطعتين.

<sup>(</sup>٦) (الغُرض): هو الهدف الذي يرمى بالنشاب.

<sup>(</sup>٧) (مهرودتين): أي ثوبين مصبوغين بورس أو زعفران، وقيل: هما شقتان، والشقة نصف الملاءة.

<sup>(</sup>٨) (جمان اللؤلؤ): أي يخدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه.

<sup>(</sup>٩) (فلا يحل): أي: حق واجب عليه دون إرادته.

ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لُد() فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم قومٌ قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينها هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: إني قد أخرجت عباداً لي لا يَدَان () لأحد بقتالهم، فَحَرِّزُ عبادي إلى الطور ()، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَبِ () ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، وير آخرهم، فيقولون: لقد كان بهذه مرَّة ماء، ويُحصَرُ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار، فيرغب () نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف () في رقابهم فيصبحون فَرْسَى ()، كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في عليه عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في

<sup>(</sup>١) (باب اللد): بلدة معروفة قريبة من بيت المقدس.

<sup>(</sup>٢) (لا يَدَان): أي لا قدرة لأحد ولا طاقة.

 <sup>(</sup>٣) (فحرز عبادي إلى الطور): أي ضمهم واجعل الطور لهم حِرزاً يحفظهم ويصونهم.

<sup>(</sup>٤) (من كل حدب ينسلون): أي من كل أكمة ومن كل موضوع مرتفع يهرعون مسرعين.

<sup>(</sup>٥) (فيرغب نبي الله): أي يدعو الله.

<sup>(</sup>٦) (التغف): هو دود يكون في أنوف الإبل والنغم.

<sup>(</sup>٧) (فرس): أي قتلي.

الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ('' ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، ثم يبرسل الله مبطراً لا يكن ('') منه بيت مَدَرٍ ('') ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالنزلفة ('') ثم يُقال للأرض: أنبتي ثمرتك، وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة ('') من البرمانة، ويستظلون بقحفها ('')، ويبارك في البرسل ، حتى إن اللقحة ('') من الإبل لتكفي الفئام ('') من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس ('')، فبينها هم كذلك، إذ بعث الله ريحاً طيباً، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح بعث الله ريحاً طيباً، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحُمُر' ('')، فعليهم تقوم الساعة ('')، فعليهم تقوم الساعة ('').

<sup>(</sup>١) (زهمهم): أي دسمهم وريحهم المنتنة.

<sup>(</sup>٢) (لا يكن): أي لا يمنع من نزول المال.

<sup>(</sup>٣) (بيت مدر): أي البيت المصنوع من الطين الصلب.

<sup>(</sup>٤) (الزلفة): أي كالمرأة في صفائها ونظافتها.

<sup>(</sup>٥) (العصابة): أي الجماعة من الناس.

<sup>(</sup>٦) (بقحفها): أي بقعر قشرها، تشبيهاً بعظم القحف في الرأس.

<sup>(</sup>٧) (اللقحة): أي القريبة العهد بالولادة، واللقوح: ذات اللبن ـ.

<sup>(</sup>٨) (الفئام): أي الجماعة الكثيرة وهي أكبر من العصابة.

<sup>(</sup>٩) (الفخذ من الناس) الجماعة من الأقارب دون البطن بكثرتهم، والبطن دون القبيلة، ولتميزها عن العضو المعروف لا بد من تسكين الخاء.

<sup>(</sup>١٠) (تهارج الحمر): أي يجامع الرجال النساء وعلانية بحضرة الناس كها تفعل الدواب وبالأخص الحمير.

وفي رواية نحوه، وزاد بعد قوله: (لقدكان بهذه مرة ماء) - ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخَمرِ - وهو جبل بيت المقدس - فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هَلُمَّ فلنقتل من في السماء، فيرمون بِنُشَّابهم (١) إلى السماء، فيردُّ الله عليهم نشابهم مخضوبة دماً» (١).

## (حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)

وفي الصحيحين من حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله على حديثاً طويلًا عن الدجال فكان فيها حدثنا به أن قال:

«يأتي الدجال وهو محرَّم عليه أن يدخل نقاب المدينة (")، فينتهي إلى بعض السباخ (التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس ـ أو من خير الناس ـ فيقول: أشهد أنك المدجال الذي حدثنا عنك رسول الله على حديثه، فيقول المدجال: أرأيتم إن قتلت هذا، ثم أحييته هل تشكون في

<sup>(</sup>١) (تُشابهم): أي سهامهم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم /٢٩٣٧/ في الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفة ما معه، وذوي نخوة أبو داود برقم /٤٣٢١/ في الملاحم، باب خروج الدجال، والترمذي برقم /٢٢٤١/ في الفتن، باب ما جاء في فتنة الدحال.

<sup>(</sup>٣) (نقاب المدينة) أي طرقها وفجاجها.

<sup>(</sup>٤) (السباخ: جمع سبخة وهي الأرض الرملية التي لا تنبت المرعى.

الأمر؟ فيقولون: لا، فيقتله، ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال: اقتله، ولا يسلط عليه».

ولمسلم قال: قال رسول الله ﷺ:

«يخرج الدجال: فيتوجه قِبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح (١) \_ مسالح الدجال \_ فيقولون له: أين تعمد؟ فقال: أعمذ إلى هذا الذي خرج، قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، فيقولون: اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض: أليس نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الدجال به فيشبح (١)، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضرباً، قال: فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب، قال: فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مَفْرِقه حتى يفرق بين رجليه، قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، قال: ثم يقول له: قم، فيستوي قائماً، قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، قال: ثم يقول: يا أيها الناس: إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس،

<sup>(</sup>١) (المسالح) جمع مسلحة: أي القوم اللذين يحملون السلاح في الثغور، لمراقبة العدو.

<sup>(</sup>٢) (فيشبح): أي يلقى على بطنه.

قال: فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً، فلا يستطيع إليه سبيلاً، قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة، فقال رسول الله على الله على الناس شهادة عند رب العالمين»(۱).

(حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وخبر تميم الداري عن الدجال).

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: فلما انقضت عِدَّتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله على ينادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله على فكنت في صف النساء التي تبلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله على صلاته، جلس على المنبر وهو فلما قضى رسول الله على صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: (ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري())

<sup>(</sup>۱) الرواية الأولى أخرجها البخاري ومسلم رحمها الله وانفرد بالثانية مسلم، انظر البخاري (۳۲۸/۱۳) في الفتن، باب لا يدجل الدجال المدينة، ومسلم برقم /۲۹۳۸/ في الفتن وأشراط الساعة، باب صفة الدجال وتحريم المدينة عليه.

<sup>(</sup>٢) هذه منقبة لتميم الداري لأن النبي ﷺ روى عنه هذه القصة، وفيـه أيضاً =

كان رجلاً نصرانياً، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني: أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجُذام، فلعب بهم الموج شهراً في البحر، ثم أرفؤوا ألى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقْرب السفينة أفدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب أكثير الشعر، لا يدرون ما قُبلُه من دُبُره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك ما أنت!؟ فقالت: أنا الجساسة أن قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم: انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال: لما سمّت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال: فانطلقنا سراعاً، حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان أرأيناه قط خُلقاً، وأشده وثاقاً، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، قلنا: ويلك ما أنت!؟ قال: قد قَدَرتم على

<sup>=</sup> جواز رواية الفاضل عن المفضول، وفيه أيضاً دليل على الأخذ بخبر الواحد.

<sup>(</sup>١) (أرفؤوا إلى جزيرة) أي التجؤوا إليها.

<sup>(</sup>٢) (أقرُب) جمع قارِب، وهو سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة إلى جانبها لقضاء الحوائج لسهولة استعمالها.

<sup>(</sup>٣) (أهلب) أي كثير الشعر وغليظه.

<sup>(</sup>٤) الجساسة) سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن.

<sup>(</sup>٥) (أعظم إنسان) أي: أكبره جثة، أو أهيب هيئة.

خيري، فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية، فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهراً، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقْرُبها فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر، لا يُدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا: ويلكِ ما أنت!؟ فقالت: أنا الجساسة، قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاً، وفزعنا منها، ولم نأمن أن تكون شيطانة، فقال: أخبروني عن نخل بَيْسَان (١)، قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم، قال: أما إنه يوشك أن لا تثمر، قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية (١)، قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كشيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب، قال: أخبروني عن عين زغراً، قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل ينزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها، قال: أخبروني عن نبيِّ الأمِّين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل

<sup>(</sup>١) ربيسان): هي قرية من بلاد الشام، بين الأردن وفلسطين.

<sup>(</sup>٢) (بحيرة الطبرية): بحيرة كبيرة معروفة من بلاد الشام بسوريا، اغتصبها اليهود حديثاً مع أجزاء كبيرة من بلاد المسلمين من سوريا والأردن ومصر.

<sup>(</sup>٣)) (عين زغر: بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام.

يشرب، قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم، قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه، قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم، قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة، غير مكة وطيبة (١)، فها محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة، أو واحداً منها، استقبلني ملك بيده السيف صَلْتاً (١) يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها.

قالت [يعني فاطمة بنت قيس]: قال رسول الله على وطعن بمخصرته في المنبر: «هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. (فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه، وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو. من قبل المشرق ما هو. من قبل المشرق ما هو. من قبل المشرق.

<sup>(</sup>١) (طيبة): يراد بها المدينة المنورة، ويقال لها أيضاً: طابة.

<sup>(</sup>٢) (السيف صلْتاً): أي مسلولًا.

<sup>(</sup>٣) (المخصرة): عبارة عن عصا أو قضيب كانت تكون بيد الخطيب عادة.

<sup>(</sup>٤) (ما هو من قبل المشرق ما هو): ليست ما هو زائد، وإنما يراد بهما إثبات الكلام: أي أنه من جهة المشرق هو.

قالت: فحفظت هذا من رسول الله ﷺ «١٠).

#### • الاختلاف حول ابن صياد والدجال:

لقد اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافاً شديداً، وأشكل أمره هل هو الدجال؟ أم هو دجال آخر من جملة الدجاجلة؟

وها نحن أولاء نورد ما ذكر من الأحاديث الصحيحة في شأن ابن صياد، ثم نذكر أقوال العلماء في ذلك، ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق.

### ١ ـ ذكر الأحاديث الصحيحة في ابن صياد:

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنها قال:

«إِنَّ عمر بن الخطاب انسطلق مع رسول الله عَلَيْ في رَهْطٍ من أصحابه قِبَلَ ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أُطُم (۱) بني مفالة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله عَلَيْ ظهره بيده، ثم قال رسول الله عَلَيْ لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه برقم /٢٩٤٢/ في الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة، وذكر نحوه بألفاظ متفاوتة، أبو داود برقم /٤٣٢٥/ في الملاحم، باب في خبر الجساسة، والترمذي برقم /٢٢٥٤/ في الفتن باب رقم (٦٦).

<sup>(</sup>٢) (الأطم): البناء المرتفع.

صياد فقال: أشهد أنك رسولُ الأميين، فقال ابن صياد لرسول الله عليه: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله عليه وقال: (آمنت بالله وبرسله).

ثم قال له رسول الله ﷺ: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادِق وكذاب، فقال له رسول الله ﷺ: (خلط عليك الأمر).

ثم قال له رسول الله على: (إني قد خبأت لك خبيئاً) «١٠ فقال ابن صياد: هو الدخ، فقال له رسول الله على: (اخسأ فلن تعدو قدرك) (١٠ فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله اضرب عنقه. فقال له رسول الله على: «إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله».

وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله على وأبي بن كعب الأنصاري إلى

<sup>(</sup>١) (خبأت لك خبيئاً) فسر بالرؤية الأخرى أنه خبأ له (يوم تأتي السهاء بدخان مبين).

<sup>(</sup>٢) (اخسأ فلن تعدو قدرك): إخسأ: أي أقعد فلن تجاوز القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء، وما لا يتبين منه حقيقته، ولا يصل به إلى بيان وتحقيق أمور الغيب، فقدر ابن صياد لا يتجاوز قدر الكهان وما معهم، من الكهانة والسحر واستعمال الشياطين، لذلك لم يستطع الشيطان أن يأخذ إلا كلمة الدخ، من قوله تعالى ﴿يوم تأتي السهاء يدخان بين ﴾ وإلا لاحترق بالشهاب الرصد.

قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فقام رسول الله ﷺ في الناس فأثنى على الله بما هو له أهل، ثم ذكر الدجال، فقال: إني لا نذركموه، ما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: «تعلموا أنه أعور، وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور». هذه رواية البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) (يختل أن يسمع من ابن صياد): أي يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع من كلامه فيعلم هو وأصحابه حاله، هل هـو كاهن أو ساحر، وفي كـل هذا دليل على أن الرسول على لا يوح إليه شيء في أمر ابن صياد.

<sup>(</sup>٢) (زمزمة): هي الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم.

<sup>(</sup>٣) (لو تركته بين): أي لـو لم تعلمه أمـه بمجيئنا لبـين لنا من حـاله مـا يجعلنا نعرف به حقيقة أمره، وما انطوت عليه نفسه الخبيثة.

بین عینیه کافر. یقرؤه من کره عمله، أو یقرؤه کل مؤمن» وقال: «تعلموا أنه لن یری أحد منکم ربه عز وجل حتی موت»(۱).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقيه رسول الله عنه وأبو بكر وعمر - يعني ابن صياد - في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله عنه: أتشهد أبي رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أبي رسول الله عنه: آمنت بالله، وملائكته، وكتبه، ما ترى؟ قال: أرى عرشاً على الماء، فقال رسول الله عنه: ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذباً - أو كاذبين وصادقاً - فقال رسول الله عنه: «لُبسَ (") عليه دعوه» (").

وعنه أيضاً قال: خرجنا حجاجاً أو عماراً ومعنا ابن صائد، قال فنزلنا منزلاً، فتفرق الناس وبقيت أنا وهو. فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، قال وجاء بمتاعه فوضعه مع

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/۳۳) في الجهاد، باب كيف يعرض الإسلام على الصبي، وفي كتب وأبواب غير ذلك كثيرة، ومسلم برقم /٢٩٢٤ و ٢٩٣٠/ في الفتن، باب ذكر ابن صياد، ورواه أيضاً بنحو ذلك بتفاوت في الألفاظ، أبو داود برقم /٣٣٦٩/ في الملاحم، باب خبر ابن صائد، والترمذي برقم /٢٢٥٠/ باب ما جاء في ذكر ابن صائد.

<sup>(</sup>٢) (لُبِسَ عليه) أي اختلط عليه الأمر.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم بـرقم /٢٩٢٥/ في الفتن، باب ذكـر ابن صياد، والـترمـذي برقم /٢٢٤٨/ في الفتن، باب ما جاء في ذكر ابن صائد.

متاعي، فقلت: إن الحرشديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل: قال فَرُفعت لنا غُنم، فانطلق فجاء بعُس() فقال: إشرب أبا سعيد! فقلت: إن الحرشديد واللبن حار. ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده - أو قال آخذ عن يده - فقال: أبا سعيد! لقد هممت أن آخذ حبلاً فأعلقه بشجرة ثم اختنق مما يقول لي الناس، يا أبا سعيد: من فأعلقه بشجرة ثم اختنق مما يقول لي الناس، يا أبا سعيد: من خفى عليه حديث رسول الله عليه ما خفى عليكم معشر الأنصار، ألست مِن أعلم الناس بحديث رسول الله عليه؟ أليس قد قال رسول الله عليه: هو كافر؟ وأنا مسلم، أو ليس قد قال رسول الله عليه: هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو ليس قد قال رسول الله عليه: لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من المدينة، وأنا أريد مكة؟

قال أبو سعيد الخدري: حتى كدت أن أعذره، ثم قال: أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن.

قال: قلت له: تباً لك سائر اليوم(١)»(١).

<sup>(</sup>١) (العس): هو القدح الكبير، وجمعه عِساس وأعساس.

<sup>(</sup>٢) (تباً لك سائر اليوم): أي خسراناً وهلاكاً لك في باقي اليوم، وهو منصوب بفعل مصخر.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم /٢٩٢٧/ في الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، وللترمذي نحوه باختلاف يسير. انظر سنن الترمذي رقم /٢٢٤٧/ في الفتن، باب ما جاء في ابن صائد.

## ٢ ـ أقوال العلماء في ابن صياد:

ظاهر الأحاديث يدل على أن النبي على لم يبوح إليه بشأن ابن صياد، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، ولهذا لم يقطع النبي على بأنه الدجال ولا غيره، ونلمس هذا من قوله على لعمر: «إن يكن هو فلن تستطيع قتله». وكذلك محاولته عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة لكشف أمر ابن صياد ومعرفة حقيقته.

ومن أجل هذا اختلفت أقوال العلماء في حقيقة ابن صياد اختلافاً بيناً، وإلى القارىء الكريم أهم ما قيل في ذلك.

قال القرطبي رحمه الله في تذكرته: «والصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم من أدلة»(۱).

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: «وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم الداري، وكون ابن صياد هو الدجال، أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقاً، وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أنه توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر التذكرة للقرطبي ص ٧٠٦.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لشرح صحيح البخاري (١٣/ ٣٢٨).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: «إن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي ولله حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، إنما هو من جنس الكهان من أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك ذهب ليختبره»(١).

وقال النووي رحمه الله على شرح مسلم: «قال العلماء: وقصته مشكلة، وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة، قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي على لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة فلذلك كان النبي على لا يقطع بأنه المدجال ولا غيره، ولهذا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن يكن هو فلن تستطيع قتله).

وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له هو، وأنه لا يدخل مكة والمدينة وأن ابن صياد قد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة، فلا دلالة له فيه، لأن النبي عَلَيْ إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض.

ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين قولمه

<sup>(</sup>١) الفرقان بين أولياء الرصن وأولياء الشيطان ص ٧٧.

للنبي ﷺ: (أتشهد أني رسول الله) ودعواه أن يأتيه صادق وكاذب، وأنه يرى عرشاً فوق الماء، وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال، وأنه يعرف موضعه وقوله: إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن، وانتفاخه حتى ملأ السكة.

وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده، وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال() ا. هـ.

ونقل النووي رحمه الله عن البيهقي قوله: «...وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي عَيَّة لقول عمر، فيحتمل أنه عَيْق كان كالمتوقف في أمره، ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم» قال النووي: هذا كلام البيهقي وقد اختار أنه غيره (١).

وقال الحافظ ابن كثير في النهاية «في باب: ليس ابن صياد هو الدجال الأكبر، وإنما هو أحد الدجاجلة الكبار الكثار، قال بعض العلماء: إن بن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال وهو ليس به، وإنما كان رجلاً صغيراً. وبعد أن ساق بعض الأحاديث قال: والمقصود أن بن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعاً، وذلك لحديث بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعاً، وذلك لحديث

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم (۱۸/۲۶).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم للنووي (١٨/ ٤٨).

فاطمة بنت قيس الفهرية، فإنه فيصل في هذا المقام والله أعلم» ١. هـ(١).

وقال أبو سليهان الخطابي رحمه الله: وقد اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافاً شديداً، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول ، وقد يُسأل عن هذا، فيقال: كيف يُقار (يقره ويسكت عليه) - رسول الله على رجلاً يدعي النبوة كاذباً، ويتركه بالمدينة يساكنه في داره، ويجاوره فيها، وما وجه امتحانه إياه بما خبأه له من آية الدخان، وقوله بعد ذلك (اخسأ فلن تعدو قدرك)؟!

قال أبو سليان: والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله على اليهود وحلفاءهم: وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجروا، وأن يتركوا على أمرهم، وكان ابن صياد منهم - أو دخيلاً في جملتهم - وكان يبلغ رسول الله على خبره وما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الغيب فامتحنه النبي بخلا بذلك ليبرز أمره ويختبر شأنه، فلما كلمه علم أنه مبطل، وأنه من جملة السحرة أو الكهنة، أو ممن يأتيه رئي من الجن، أو يتعاهده شيطان، فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به، فلما سمع قوله: (الدخ) زَبره فقال: إخسأ فلن تعدو قدرك، يريد

<sup>(</sup>١) انظر النهاية في الفتن والملاحم (١/٧/١ و ١٠٨).

أن ذلك شيء اطلع عليه الشيطان، فألقاه إليه وأجراه على لسانه، وليس ذلك من قبيل الوحي الساوي إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين يوحى إليهم علم الغيب، ولا درجة الأولياء الذين يلهمون الغيب، فيصيبون بنور قلوبهم، وإنما كانت له نارات يصيب في بعضها، ويخطىء في البعض، وذلك معنى قوله: يأتيني صادق وكاذب، فقال له عند ذلك: قد خلط عليك.

فالجملة من أمره: أنه كان فتنة امتحن الله به عباده المؤمنين، ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة (١)، كما امتحن الله قوم موسى بالعجل فافتتن به قوم وهلكوا، ونجا من هداه الله وعصمه.

وقد اختلفت الروايات في كفره، وفيها كان من شأنه بعد كبره، فروي أنه تاب عن ذلك القول، ثم إنه مات بالمدينة، وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس، وقيل لهم: «اشهدوا، وروي غير ذلك، وأنه فقد يوم الحرة فلم يجدوه. والله أعلم» ا. هـ(١).

<sup>(</sup>١) الآية /٤٢/ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) انظر ما قاله أبو سليهان الخطابي رحمه الله كما نقله عنه البغوي في شرح السنة (١٥/ ٧٤ و ٧٥)، وابن الأثير الجذري في جامع الأصول (٣٦٢/١٠).

وكل هذه الأقسوال للعلماء رحمهم الله اجتهادات، فهم يؤجرون عليها على كل الأحوال إن شاء الله، والراجح عندي من خلال الأدلة وأقوال العلماء أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، وإنما دجال من الدجاجلة، والله أعلم.

#### \_ كلمة أخيرة لا بد منها بشأن الدجال قبحه الله:

لقد ذكرنا في بداية البحث بأن فتنة الدجال من أعظم الفتن، وأنها إحدى علامات الساعة الكبرى، وذكرنا بعد ذلك الأحاديث الصحيحة التي تدل على صدق وجوده، وها نحن أولاء نذكر موقف أهل السنة والجاعة قاطبة من الدجال كما ذكرها الإمام النووي رحمه الله على شرحه لمسلم نقلًا عن القاضي رحمه الله: قال: قال القاضي:

«هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده، وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنته وناره، ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السياء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره، ويقتله عيسى علي ويثبت الله الذين آمنوا.

هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار،

## خلافاً لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج(١) والجهمية(١) وبعض

(۱) (الخوارج): بشكل عام هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجهاعة، سواء كان الخروج أيام الصحابة أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. وبشكل خاص هم الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه يوم صفين، وهم الذين كان أولهم ذو الخويصرة وآخرهم ذو الثدية، وهم الذين قال فيهم النبي على: «تحقر صلاة أحدكم في جنب صلاتهم، ولكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم» وهم المارقة الذين قال النبي من فيهم: «سيخرج من ضئضئي هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية».

ومن أبرز أفكارهم الضالة: قولهم بانحراف عنهان رضي الله عنه بآخر خلافته، واستوجبوا له القتل أو العزل، ومنها قولهم: بأن مرتكب الكبيرة كافر ما لم يتب منها، ولهم طريق في مصدر التشريع (السنة) يختلف اختلافاً تاماً عن مذهب أهل السنة والجهاعة.

هذا وللخوارج فرق متعددة وكبار فرقهم ستة: الأزارقة والنجدات والصفرية والعجاردة والأباضية، والثعالبة، والباقون فروعاً لهم.

وعلى الرغم من اندثار هذه الجهاعات فإنه لمن المؤسف له جداً أن نجد اليوم من جاء ليجدد تلك الأفكار الضالة ويعيد مأساة الخوارج، ألا فلنتق الله ولنتذكر قول نبينا محمد عليه يقول: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما).

(٢) الجهمية: الجهمية هم أصحاب جهم بن صفوان الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وقد أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد القسرى يوم الأضحى.

ومما انفرد به جهم قوله: إن الجنة والنار تفنيان وأن الإيمان هو المعرفة فقط، وأن الإنسان مجبور وإنما تنسب إليه الأفعال على سبيل المجاز فقط، وقد قتله سالم بن أحوز بمرو في آخر ملك بني أمية.

المعتزلة (۱)، وخلافاً للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود ولكن الذي يدعي مخارف وحيالات لا حقائق لها، وزعموا أنه لو كان حقاً لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا غلط من جميعهم، لأنه لم يدع النبوة، فيكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الإلهية، وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله، ووجود دلائل الحدوث فيه، ونقص صورته، وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه، وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه.

ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد

<sup>(</sup>۱) (المعتزلة): هذه الفرقة نشأت في العصر الأموي، وقد شغلت الفكر الإسلامي في العصر العباسي ردحاً من الزمن طويلاً، ويرى الأكثرون أن رأس المعتزلة هو (واصل بن عطاء) عندما اعتزل مجلس الحسن البصري كما أثيرت مسألة مرتكب الكبيرة.

ومن أبرز معتقدات المعتزلة الضالة: القول بخلق القرآن، ونفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ويقولون أيضاً بأن الإنسان خالق لأفعال نفسه

ومن أصولهم: أن لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وقولهم أن المسلم العاصي في منزلة بين المنزلتين (أي بين المؤمن والكافر).

هذا وقد تأثرت المعتزلة بالفلسفة اليونانية وغيرها. وأخذوا عنها كثيراً في استدلالهم لأنهم وجدوا فيها ما يرضي نهمهم الفعلي، وشغفهم الفكري. وطريقة المعتزلة في معرفة العقائد عقلية بحتة، فإذا ظهر خلاف في ظاهر النصوص وبين آرائهم أولوا النصوص لتناسب مقالتهم.

الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق، أو تقية وخوفاً من أذاه، لأن فتنتة عظيمة جداً تدهش العقول، وتحير الألباب، مع سرعة مروره في الأمر، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله، ودلائل الحدوث فيه، والنقص، فيصدقه من صدقه في هذه الحالة.

ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته، ونبهوا على نقصه، ودلائل إبطاله، وأما أهل التوفيق فلا يغترون به، ولا يخدعون لما معه لما ذكرنا من الدلائل المكذبة له، مع ما سبق لهم من العلم بحاله، ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه: ما ازددت فيك إلا بصيرة» المداد.

وأخيراً أخي المسلم أقدم لك نصيحة في كيفية النجاة من فتنة الدجال فأقول أولا: الدجال لعنه الله مخلوق يأكل الطعام ويشرب الشراب، وهو جسم مرئي، وفيه عور بإحدى عينيه وكل هذا محال على الباري سبحانه وتعالى.

ثانياً: عليك أخي المسلم بحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها فإنها تعصم من فتنة الدجال وإن استطعت حفظ السورة كاملة فذلك خير، فقد صح عن النبي أنه قال: (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف

<sup>(</sup>۱) انظر النووي على شرح مسلم (۱۸/۸۸ و ٥٩).

عصم من فتنة الدجال) وفي رواية (من آخر الكهف)(١).

ثالثاً: عليك أخي المسلم أن تكثر من ذكر الله تعالى بالتهليل والتسبيح، وأن تذكّر دوماً إخوانك ومن له علاقة بك بحديث الدجال ليكون على معرفة وبصيرة من عدو الله قبحه الله، وأعاذنا من شر فتنته، إنه سيمع مجيب.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم /۸۰۹/ في صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، وأبو داود برقم /٤٣٢٣/ في الملاحم، باب خروج الدجال، والترمذي برقم /٢٨٨٨/ في ثواب القرآن، باب فضل سورة الكهف، وكلهم من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه.

# ۳ ـ نزول مسیح الهدی عیسی بن مریم ﷺ

العلامة الثالثة من علامات الساعة العظمى: أن ينزل من السهاء نبي الله ورسوله المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

ونــزول المسيح ابن مــريم من السماء ثــابت في القـرآن الكريم، والسنة النبوية الطاهرة، وإجماع أمة محمد على الله المادية المادي

أما الكتاب: فقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ الْكِنْبِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِدِ ۗ ﴾(١).

أي ليؤمنن بعيسى عليه السلام قبل موته بعد نزوله من السهاء آخر الزمان حتى تكون الملة واحدة، ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً، وقد ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية بسند صحيح كها ذكر ذلك ابن كثير، وابن جرير الطبري، وغيرهم من أئمة التفسير رحمهم الله.

وأما السنة: ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم

<sup>(</sup>١) الآية /١٥٩/ من سورة النساء.

حكماً مقسطاً من فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية من ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وزاد في رواية: وحتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها، ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته..».

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ:

«والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» في المناه المال فلا يقبله أحد» في المناه المال فلا يقبله أحد في المناه المناه أحد في المناه المنا

<sup>(</sup>١) (حكماً): أي قاضياً بين الناس، وأميراً يلي أمورهم.

<sup>(</sup>٢) (مقسطاً): أي عادلاً.

<sup>(</sup>٣) (وضع الجزية): هو إسقاطها عن أهل الكتاب، وإلـزامهم بالإسـلام، حيث لا يقبل منهم غير ذلك، وهذا معنى وضعها.

<sup>(</sup>٤) (ولتتركن القلاص): القلاص: جمع قلوص، وهي من الإبل كالفتاة من النساء، والحدث من الرجال، ومعنى ذلك: أن يزهد فيها ولا يرغب في اقتنائها أحد لكثرة الأموال، وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل، وأنفس الأموال عند العرب.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٤٣/٤) في الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم، ومسلم برقم /١٥٥/ في الإيمان، باب نزل عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد على وأبو داود برقم /٤٣٢٤/ في الملاحم، بـاب خروج الـدجال، =

وأما الإجماع: فقد أجمعت أمة محمد على نزول المسيح عليه السلام ولم يخالف في ذلك أحد: إلا الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافهم، وقد انعقد الاجماع على أنه ينزل ويحكم بالإسلام وليس بشريعة مستقلة، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها، وقد تقدم أنه ينزل ويصلي خلف المهدي تكرمة لهذه الأمة، ثم يتسلم الأمر منه ويكون المهدي من أتباعه، ويساعده على قتل مسيح الضلالة والدجل.

#### ● سبب تسميته بالمسيح ، وصفاته ، ومكان نزوله ووقته :

سبق أن ذكرنا عند الكلام عن الدجال: أن السبب في تسمية نبي الله عيسى عليه السلام بالمسيح: لمسح زكريا عليه السلام إياه، وقيل: لأنه يمسح الأرض أي يقطعها، وقيل: لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ، وقيل: أنها مأخوذة من السهاحة. وقيل غير ذلك. وفرق كبير بين مسيح الضلالة ومسيح الهدى عليه السلام.

وهذه التسمية قد وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَحَ ﴾ (١).

والـترمذي بـرقم /٢٣٣٤/ في الفتن، بـاب مـا جـاء في نـزول عيسى بن
 مريم.

<sup>(</sup>١) الآية /١٧/ من سورة المائدة.

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَهُ اَلِكَ مَرْيَمَ . . ﴾ (١) .

وجاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه على قال: «..فبينها هو كذلك - يعني الدجال - إذ بعث الله المسيح بن مريم عليه السلام..»(").

وغير ذلك كثير.

وأما عن صفاته عليه السلام، فقد أخبرنا عنها نبينا عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام: بأنه رجل مربوع القامة ليس بالطويل ولا بالقصير، جعد أحمر اللون (أشقر)، عريض الصدر، أقرب الناس شبهاً به عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«ليس بيني وبينه نبي - يعني عيسى - وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع، إلى الحمرة والبياض،

<sup>(</sup>١) الآية /٧٢/ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) الآية /١٧١/ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم /٢٩٣٧/ في الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه.

ينزل بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر، وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويُملك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويُملك المسيح الدجال، ثم يمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون»(١).

وعنه أيضاً قال: قال النبي عَلَيْكُم :

«ليلة أُسْرى بي... ولقيت عيسى، فنعته النبي ﷺ فقال: ربعة أحمر، كأنما خرج من ديماس ـ يعني الحمام ـ ورأيت.. الحديث بطوله (٢٠٠٠).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أن رسول الله عليه قال:

«عُرِضَ عليَّ الأنبياء، فإذا موسى... ورأيت عيسى بن مريم، فإذا أقرب من رأيت به شبهاً: عروة بن مسعود.. الحديث».

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه أبو داود برقم /٤٣٢٤/ في الملاحم، باب خروج الدجال، وكذا أخرجه الحاكم وابن خزيمة وصححاه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢٤/٤) في الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ هَلِ أَتَاكَ حَدَيْثُ الْعَاشِيةَ ﴾، وباب ﴿ واذكر في الكتاب مريم ﴾ ومسلم برقم / ١٦٨/ في الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ. وأحمد في المسند (٢٨٢/٢) والترمذي برقم / ٣٨٢٩/ في التفسير باب ومن سورة بني اسرائيل.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم /١٦٧/ في الإيمان، باب الإسراء برسول الله عليه

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر رسول الله عليه أسري به فقال: «ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق، إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس. . . الحديث»(۱).

وأما عن محل نزوله ووقته: فيكون ذلك عند المنارة البيضاء شرق دمشق، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، ويكون هذا البوقت مع الفجر حيث اصطف المسلمون للصلاة، وتقدم إمامهم ـ الرجل الصالح وعلى الغالب هو المهدي ـ للصلاة فيهم، فعندما يعلم بعيسي يتأخر طالباً من عيسي أن يتقدم ليؤمهم، فيأبي، فيصلي بهم المهدي ويقتدي به نبي الله عيسي بن مريم عليه السلام تكرمة لهذه الأمة.

فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث الدجال الطويل: قال رسول الله على: «...فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. بين مهر ودتين، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. .. الحديث بطوله»(۱).

<sup>=</sup> والترمذي برقم /٣٦٥١/ في المناقب، ، باب شبه الأنبياء ببعض أصحابه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۷/٤) في بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ هُلُ أَمَّاكُ حديث موسى ﴾، ومسلم برقم (١٦٥/ في الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم وقد سبق تخريجه ص ٨٩.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق»(۱).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول:

«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم، فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة»(٢).

قال الحافظ ابن كثير في النهاية: (هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ، وتكون الرواية فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، فتصرف الراوي في التعبير

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير، وذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم / ٨٠٢٥/ وصحيحه، وأشار أيضاً إلى صحته الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريج فضائل الشام ص ٢٢ و٢٣ و٢٥ و٢٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم /١٥٦/ في الإيمان، باب نزول عيسى عليه السلام حاكماً بشريعة نبينا محمد عليه المسلام

بحسب ما فهم، وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى شرق الجامع الأموي، وهذا هو الأنسب والأليق، لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة..»(١).

وكل هذا كائن والمسلمون في حالة حرب يعدون أنفسهم لحرب الدجال قبحه الله، لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله ﷺ:

«.. فبينها هم يعدون للقتال، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم على فأمَّهُم ألى. فإذا رآه عدو الله ذاب كها يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم دمه في حربته "".

• مدة مكث المسيح عليه السلام في الأرض والأحداث التي

## تجري على يديه في هذه الفترة

لقد أخبرنا نبينا محمد ﷺ أن مدة بقاء نبي الله عيسى عليه السلام في الأرض أربعون عاماً، ثم يتوفى ويصلي عليه

<sup>(</sup>١) النهاية في الفتن والملاحم (١/١٩٢)

<sup>(</sup>٢) (فأمهم): ليس المراد هنا في الصلاة، فقد ورد في بعض الروايات (فأقكم منكم؟ قلت: تخبرني، قال: فأمكم بكتاب ربكم عز وجل، وسنة نبيكم على الله المسلم ال

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم /٢٨٩٧/ في الفتن وأشراط الساعة، باب فتح القسطنطينية.

المسلمون، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال:

(... ثم يمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون(0).

وأما عن الأحداث التي تجري في زمن عيسى عليه السلام والمهام التي يؤديها فهي:

#### ١ ـ القضاء على الدجال وفتنته:

لقد علمنا بما سبق أن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام ينزل بينها يكون المسلمون في حال إعداد أنفسهم لحرب الدجال، وعلمنا أن الصلاة تقام في ذلك الوقت، فيصلي عيسى بن مريم عليه السلام خلف الرجل الصالح، وعندما يعلم الدجال بنزول عيسى عليه السلام يهرب فيلحقه نبي الله إلى بيت المقدس فيدركه وقد حاصر عصابة من المسلمين، فيأمرهم عيسى عليه السلام بفتح الباب فيفعلون ويكون وراءه الدجال فينطلق هارباً «فيلحقه نبي الله عليه الدجال فينطلق هارباً «فيلحقه نبي الله عليه الله عليه الدجال فينطلق هارباً «فيلحقه نبي الله عليه الله عليه المهارية من وراءه الدجال فينطلق هارباً «فيلحقه نبي الله عليه الله عليه المهارية من وراءه الدجال فينطلق هارباً «فيلحقه نبي الله عليه المهارية من وراءه الدجال فينطلق هارية وقد حاصر عصابة من ويكون وراءه الدجال فينطلق هارية «فيلحقه نبي الله عليه ويكون وراءه الدجال فينطلق هارية «فيلحة»

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود برقم /٣٢٤/ في الملاحم، باب خروج الدجال، واسناده صحيح، وأورده السيوطي في الجامع الصغير برقم /٥٢٦٥/ وأشار إلى صحته. وأول الحديث: (ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل.... الحديث).

السلام فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقضي عليه وعلى من معه من يهود.

ففي الحديث الصحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«... فبينها إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نرل عليهم عيسى ابن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه، ثم يقول له: تقدم فصل، فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف() قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال، معه سبعون ألف يهودي، كلهم ذو سيف محلى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كها يذوب الملح في الماء، وينطلق هارباً، فيقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي()، فيقتله، فيهرم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل ليتوارى به يهودي إلا أنطق ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الفرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق،

<sup>(</sup>۱) (فإذا انصرف): أي إلى بيت المقدس، لأن النزول بدمشق، بينها الدجال في هذا الوقت يحاصر عصابة من المسلمين عند بيت المقدس، يدل على ذلك الأحاديث الأخرى الآتية إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) (باب اللد الشرقي): اللد: بلدة مشهورة من أعمال فلسطين، بينها وبين رملة فلسطين مقدار فرسخ إلى جهة الشمال.

إلا قال: يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله. .  $^{(1)}$ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«... فبينها هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم على فإذا رآه عدو الله ذاب كها يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى ملك، ولكنه يقتله الله بيده، فيريهم دمه في حربته (").

وهكذا يكون أول عمل يقوم به نبي الله عيسى بن مريم بعد نزوله من السماء هو مواجهة الدجال والقضاء عليه وعلى من يتبعه من يهود.

### ٢ ـ هلاك يأجوج ومأجوج بضراعة عيسى وأصحابه:

إن خروج قوم يأجوج ومأجوج علامة من علامات الساعة الكبرى وسنتحدث عنها مفصلًا إن شاء الله بشكل مستقل، والداعي للحديث عنهم في هذا الموضع هو أنهم يخرجون في

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، رواه ابن ماجة برقم /٤١٢٨/ في الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم، والحاكم في المستدرك (٤٣٦/٤ و٤٣٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي. وكذلك أشار إلى صحته ابن خريجة والضياء. وهو حديث طويل فيه ذكر جميع أوصاف الدجال، ووقت خروجه، ومكانه، وقتله من قبل نبي الله عيسى عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم بـرقم /٢٨٩٧/ في الفتن وأشراط السـاعـــة، بـاب في فتـــح القسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام.

زمن عيسى عليه السلام بعد أن يقضي على الدجال وفتنته، فيفسد هؤلاء القوم في الأرض فساداً كبيراً، فيتضرع نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيهلكهم شرهلكة، كما ورد ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديثه الطويل عن خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وسيأتي قريباً إن شاء الله.

### ٣ \_ القضاء على كل الشرائع والحكم بالإسلام:

لا شك في أن عيسى عليه السلام عندما ينزل من السماء يكون تابعاً لشرع الإسلام، فيحكم بكتاب الله عز وجل، وبسنة نبينا محمداً على وبذلك يقضي على كل الشرائع التي تحكم الناس سوى الإسلام، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، فإن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع قبلها، وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد على ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنصُمُ نَدُهُ قَالَ ءَاقَرَرَتُمْ وَأَخَذَ مُعَلَى ذَلِكُمُ مِن المَعَدِينَ المَا عَلَى الله العهد والميثاق على على المناه على المناه على المناه وقيد ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مُسُولٌ مُسَالِقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَ أَمِنَ عَن كُمَ مِن كَتَبُ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ عَلَى ذَلِكُمُ مُسُولٌ المَامَعُكُمْ لَتُوْمِئُنَ أَمِامَعُكُمْ لَتُوْمِئُنَ أَمُ الله العهد والمَناق المَامَعُكُمْ مِن الشَّلَهِدِينَ الله العمد والمُناق المَامَعُكُمْ مِن الشَّلِهِدِينَ المَامَعُكُمْ الله العمد والمَناق المَامَعُكُمْ مِن الشَّلَهِدِينَ المَامَعُكُمْ الله العمد والمَناق المَامَعُكُمْ مِن الشَّلَهِدِينَ الله العمد والمَناق المَامَعُكُمْ مِن الشَّلَهِدِينَ الله العمد والمَناق المَامَعُكُمْ مِن الشَّلَهِدِينَ الله العمد والمَناق المَامَعُكُمْ مِن الشَّلِهِدِينَ الله العمد والمَناق المَامَعُلُمُ الله العمد والمَناق المَناق المَامَعُمُ مَن السَّلَةُ والمَناق المَامَعُمُ مَن السَّلَا والمَناق المَامَعُمُ الله العمد والمَناق المَناق المِناق المَناق الم

ومن أجل هذا فهو يكسر رمز النصرانية المحرفة

<sup>(</sup>١) الآية / ٨١ / من سورة آل عمران.

(الصليب)، ويقتل الخنزير المحرم في كتاب الله، ويضع الجزية فلا يقبل من أحدٍ من اليهود أو النصارى وغيرهم إلا الإسلام، أو القتل.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية».

وفي رواية أخرى: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فيأمكم منكم» قال ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم راوي الحديث عن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني، قال: فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم عليه المناب ربكم عز وجل وسنة نبيكم المناب وبناب و

وعن أبي هـريـرة رضي الله عنـه أيضـاً أن رسـول الله ﷺ قال:

«ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين مصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه المال كلها إلا الإسلام، ويهلك

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم وقد سبق تخريجه في ص ٩٦.

المسيح الدجال، فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون»(١).

٤ ـ رفع الشحناء والتباغض من بين الناس، وشيوع الأمن والرخاء بين الخلق.

ومن الأمور التي أخبرنا عنها محمد على أنها تحدث في زمن المسيح عيسى عليه السلام: أن الشحناء والتباغض والتحاسد ترفع من بين الناس حيث تجتمع كلمة الجميع على الإسلام، وتعم البركة وتكثر الخيرات حيث تنبت الأرض نبتها كعهد آدم عليه السلام، ولا يُرغب في اقتناء المال لكثرته، وينزع الله في خليه السوقت سُمَّ كل ذي سم حتى يلعب الأولاد بالحيات فالعقارب فلا تضرهم، وترعى الشاة مع الذئب فلا يضرها، فتملأ الأرض أمناً وسلماً، وينعدم القتال بين البشر فترخص الخيل لعدم القتال، وترتفع أسعار الثور لأن الأرض تحرث كلها.

ففي الصحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«... ثم يرسل الله مطراً لا يَكُنُّ (٢) منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض:

<sup>(</sup>١) حديث صحيح سبق تخريجه في ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) (لا تكُنُّ): أي لا يمسك الماء.

أنبتي ثمرتك، وردي بركتك، فيؤمئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها (۱۰)، ويبارك في الرِّسْل (۱۰) حتى أن اللقحة (۱۰) من الإبل لتكفي اللفئام (۱۰) من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ (۱۰) من الناس. الحديث (۱۰)

ومن حديث أبي أمامة الطويل أن رسول الله عليه قال:

«... فيكون عيسى ابن مريم في أمتي حكماً عدلاً، وإماماً مقسطاً يدق الصليب، وينبح (الحنزير، ويضع الجزية، ويترك الصدقة، فلا يُسْعى على شاة ولا بعير (١٠)، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل ذات حمة (١٠)، حتى يُدخل

<sup>(</sup>١) (بقحفها): أي بقشرها.

<sup>(</sup>٢) (الرِّسْل): بكسر الراء. اللبن.

<sup>(</sup>٣) (اللقحة): الناقة التي يكون لها لبن.

<sup>(</sup>٤) (اللفئام): الجماعة من الناس.

<sup>(</sup>٥) (الفخذ من الناس): هم دون القبيلة، والقبيلة دون اللفئام.

 <sup>(</sup>٦) جزء من حديث طويل في الدجال ونزول عيسى، رواه مسلم برقم
 ۲۹۳۷/ في الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه.

<sup>(</sup>٧) (يذبح الخنزير): أي يقتل الخنزير كما في الأحاديث الأخرى.

<sup>(</sup>A) (فلا يسعى على شاه ولا بعير): يكون ذلك لعدم الحاجة إلى السعي، وطلب الرزق من كثرة وفرة الخيرات.

<sup>(</sup>٩) (تنزع حمة كل ذات حمة): ينزع السم من كل ذات سم كالأفعى والعقرب وغيرها.

الوليد يده في الحية فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور (() الفضة، تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بالدريهات، ...» (()

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«طوبي لعيش بعد المسيح "، طوبي لعيش بعد المسيح ، يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبَّك على الصفا لنبت، وتُشاح ولا تحاسد ولا تباغض، حتى يمر الرجل على الأسد ولا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره» (ن).

<sup>(</sup>١) (الفاتور): هو الخوان الذي تخزن فيه المجوهرات.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث صحيح. سبق تخريجه في ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) (طوبى لعيسى بعد المسيح): أي بعد نـزول المسيح، وليس المقصـود بعد مـوته وهـذا موافق لـلأحـاديث الصحيحـة الأخـرى، فـإن الخـير والأمن والسلام وبحبوحة العيش تكون في زمنه عليه السلام.

<sup>(</sup>٤) أنظر السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني في حفظه الله بـرقم /١٩٢٦/ حيث عـزاه للأقبـاري، ومن طريقـه الديـاسمي، والضيـاء في المنتقى من طـريق آخر والحـديث صحيح عـلى شرط البخاري. وذكـره السيوطي في =

لا شك بأن القارىء الكريم سيدرك مما أسلفنا في الكلام عن مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بأنه قد تواترت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على نزوله عليه السلام، وأن هذا ما عليه إجماع الأمة السلمة من لدن عهد النبي على إلى يومنا هذا وأنه لا عجب في هذا التواتر في الأحاديث والاجماع، فإنما مبناهما على تفسير قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ إِلّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ مِنْ مَوْقَا مَا تُواتر من هذه مرقوعاً وموقوفاً، فقد قال فيه بعد ذكر نزول عيسى الله عنه مرفوعاً وموقوفاً، فقد قال فيه بعد ذكر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام متأكداً بالقسم: (واقراءوا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته).

ولعل القارىء الكريم سيتسائل عن الحكمة بنزول المسيح عليه السلام في ذلك الوقت، وعن سبب ورود الأحاديث النبوية بألفاظ متعددة حيث وردت تارة مصرحة بلفظ النزول كقوله عليه: «ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم. . » و«كيف

<sup>=</sup> الجامع الصغير برقم /٣٨١٤/ وأشار إلى صحته. ووافقه الألباني على ذلك في صحيح الجامع.

إذا نزل فيكم ابن مريم . . » وتارة بلفظ البعث كقوله على الله عيسى بن «إذا بعث الله المسيح ابن مريم . . » و «يبعث الله عيسى بن مريم . . » .

وتارة بلفظ الرجوع كقوله عَلَيْهُ: «إن المسيح ابن مريم خارج قبل يوم القيامة..».

وتارة عبر عنها بموت المسيح والبشارة لمن يعش بعده كقوله عبر طوب لعيش بعد المسيح . . » وللإجابة عن ذلك نقول وبالله التوفيق .

إن الداعي لهذا التعدد بألفاظ الحديث والله أعلم - أن الخطاب في هذا الباب موجه إلى ثلاثة أصناف من الناس (اليهود والنصارى والمسلمين).

فناسب في خطاب اليهود الذين يزعمون بأنهم صلبوا المسيح وأنه قد مات، أن يذكر الألفاظ الدالة على الحياة ونفي الموت عنه عليه السلام، ومن المعلوم أن يهود قد همت بقتل المسيح عيسى بن مريم وصلبه، وقد جرى من أمرهم ما بينه الله في كتابه العزيز، وهم لا يزالون يدعون قتله وينسبون معجزاته إلى السحر وغير ذلك. وعلى هذا يكون نزول المسيح في الوقت الذي يكون اليهود فيه جنوداً من جنود الدجال في العين، وقتل عيسى ابن مريم لرئيسهم وكبيرهم الدجال المدعى للربوبية، وتواري اليهود خلف الحجارة والأشجار،

ونطق الأحجار والأشجار وإخبارها للمسلمين بمن خلفها لدلالة واضحة لهم ولغيرهم من الكاذبين على تبرأة المسيح عليه السلام من كل ما نسبوه إليه من البهتان.

وناسب أيضاً أن يكون الخطاب للنصارى الذين يعتقدون بحياة المسيح حياة أبدية كما يعتقدون بألوهيته أن يذكر لهم الأحاديث المعبرة عن الموت للمسيح والبشارة لمن يعش بعده، فيكون بهذا رداً مفحاً للنصارى ودليل لهم ليؤمنوا بأن المسيح عليه السلام عبد لله ورسول منه، وأنه سيجرى عليه ما يجرى على البشر في تلك المدة بقدر الله عندما يدنو أجله، فإنه لا ينبغي لمخلوق من التراب أن يموت في السماء ولكن أمره يجري على ما قاله سبحانه وتعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعُيدُكُمْ وَمِنْهَا خُلْرَجُكُمُ الله عَلَى الْبَرْدِ طَهُ الآية: ٥٥).

كما ناسب أيضاً أن يكون الخطاب للمسلمين الله يعتقدون بحياة المسيح وأنه لم يصلب ولم يقتل، وإنما رفعه الله إليه، وأنه نازل ليستوفي بقية حياته على الأرض، فيجدد دين الإسلام ويحكم به، ويقيم العدل، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ثم يموت كغيره من البشر والأنبياء المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعلى هذا كان الاكثار في هذا المقام بخطاب المسلمين من لفظ النزول وما يشبهه من الألفاظ ويالله التوفيق.

# ٤ ـ خروج ياجوج وماجوج

العلامة الرابعة من علامات القيامة الكبرى: ظهور يأجوج ومأجوج، ووجود يأجوج ومأجوج وخروجهم، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا فُنِحَتْ يَأْجُوجُ وَمُ أَجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾(١).

وأما السنة: في ورد في صحيح مسلم وغيره من حديث النواس بين سمعان رضي الله عنه عن النبي ري أنه قال:

«... إن الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال: إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون... الحديث بطوله»(").

وقوله على عن الساعة: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر

<sup>(</sup>١) الآية /٩٦ / من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر الدجال، رواه مسلم برقم /٢٩٣٧/ في الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه.

آیات، فذکر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عیسی بن مریم، ویاجوج وماجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزیرة العرب، وآخر ذلك: نار تطرد الناس إلى محشرهم».

وفي رواية أخرى قال رسول الله ﷺ:

«لن تكون ـ أو لن تقوم ـ حتى يكون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، و... الحديث»(١).

وأما الإجماع: فقد أجمعت أمة محمد على أن خروجهم حق، وقد نقل الإجماع جمهور علماء الأمة، يقول الإمام ابن عبد البر بعد أن نقل الإجماع على ذلك: فإنه أي أمر يأجوج ومأجوج يعني خروجهم من وراء السد على الناس حق ثابت، لوروده في الذكر، وثبوته عن سيد البشر، ولم يحله عقل فوجب اعتقاده.

# • ما قيل في أسهائهم وأنسابهم وأوصافهم:

يجمع أكثر القراء على أن ياجوج وماجوج بغير همز، وقرأ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم بسرقم /۲۹۰۱/ في الفتن، باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال وأبو داود برقم /٤٣١١/ في الملاحم، باب أمارات الساعة، والترمذي برقم /٢١٨٤/ في الفتن، باب ما جاء في الخسف.

عاصم بالهمزة الساكنة فيها، وهما اسهان أعجميان عند الأكثر منعاً من الصرف للعلمية والعجمة، وقيل: بل عربيان، واختلف في اشتقاقها، فقيل: من أجيج النار وهو التهابها، وقيل: من الآجة بالتشديد وهي الاختلاط، وقيل: من الآج، وهو سرعة العدو، وقيل: من الأجاج، وهو الماء الشديد الملوحة، وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهم كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح(۱).

واختلف أيضاً في نسبهم، والصحيح أنهم من ولد آدم وحواء عليهما السلام، وقد ذكر الإمام، ابن عبد البر الإجماع على أنهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام، ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار "، قال: فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، يا رب وما بعث النار؟ قال: فيقول من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين، فحينتذ يشيب المولود، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، قال: فيقولون: وأيّنا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله عليه تسعائة وتسعة وتسعون من يأجوج

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۰٦/۱۳).

<sup>(</sup>٢) (بعث النار): المراد هنا: ميز أهل النار من غيرهم.

ومأجوج، ومنكم واحد، قال: فقال الناس: الله أكبر».

وفي رواية قال: «فاشتد ذلك عليهم، قالوا: يا رسول الله! أيُّنا ذلك الرجل ؟ فقال: ابشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً، ومنك رجل»(١٠).

وأما عن صفاتهم فهم عراص الوجوه، صغار العيون، شعورهم شقراء، كأن وجوههم المجان المطرقة، لاستدارتها وكثرة اللحم عليها، ويتصفون أيضاً بكثرة العدد.

فعن خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله ﷺ وهو عاصب اصبعه من لدغة عقرب فقال:

«إنكم تقولون لا عدو لكم، إنكم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى يخرج يأجوج ومأجوج عِراص الوجوه، صغار العيون صُهْب (١) من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹٦/۷) في الرقاق، باب قول الله تعالى: ﴿إِنْ زَلْزَلَةُ السَّاعَةُ شَيْءَ عَظِيمٍ ومسلم برقم /٢٢٢/ في الإيمان، باب قوله: ﴿يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعين ﴾.

<sup>(</sup>٢) (صُهب) الصهبة: حمرة أو شقرة في الشعر.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند (٢٧١/٥)، والطبراني كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/٨) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجمالهما رجال الصحيح.

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:

ومما يدل على كثرة قوم يأجوج ومأجوج أن المسلمين يوقدون من أدواتهم الحربية سبع سنين.

فمن حديث النواس بن سمعان الطويل عند الترمذي وابن ماجة قال: قال رسول الله ﷺ:

«... ويستوقد المسلمون من قسيهم وشابهم وجعابهم سبع سنين». هذه رواية الترمذي، وعند ابن ماجة بلفظ: (سيوقد السلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين»(").

ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة أوأطول، وأن منهم

<sup>(</sup>١) (كثرتاه): أي يفوقهم بالكثرة من حيث العدد.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث طويل في بعث النار، رواه الترمذي برقم /٣١٦٨ في التفسير، باب ومن سورة الحج، وقال الـترمـذي: هـذا حـديث حسن صحيح، وهو كها قال.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي برقم /٢٢٤٠/ في الفتن، باب ما جاء في فتنة الدجال، وابن ماجة برقم /٢١٤٠/ في الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى وخروج يأجوج ومأجوج. وسند الحديث صحيح إسناد الترمذي إسناد مسلم ولكنه لم يسقه بلفظه. أنظر ما قاله الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم /١٩٤٠/.

القصير مثل الشيء الحقير بطول الشبر، وأن منهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويفترش بالأخرى، فقد تكلف ما لا علم به، وقال مالا دليل عليه، ويكفينا ما ورد في الصحيح من صفاتهم ففيها غنى عن الضعيف والموضوع.

 حفرهم السد، وإشارته ﷺ إلى اقتراب الشر من العرب بسبب خروجهم:

لقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن ذا القرنين أثناء تطوافه في الأرض بلغ بين السدين، وأنه وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً، وأنهم اشتكوا له من الضرر الذي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج، وطلبوا منه أن يقيم بينهم وبين يأجوج ومأجوج سداً يمنع عنهم فسادهم، وقد استجاب لطلبهم، وبنى لهم السد كما ورد ذلك في سورة الكهف من آية /٩٣ حتى 4٩/.

وأخبرنا أيضاً سبحانه وتعالى أن ذلك السد يمنع يأجوج ومأجوج من الخروج إلى أن يأذن الله، فإذا تم ذلك كان علامة كبرى من علامات قرب الساعة. قال جل شأنه: ﴿ فَمَا السَّطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا السَّطَعُواْ لَهُ ذَقَبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِي فَإِذَا جَاءَ وَعَدُرَيِ السَّطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا السَّطَعُواْ لَهُ ذَقَبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِي فَإِذَا جَاءَ وَعَدُري جَعَلَهُ وَكُمَا وَاللَّهُ وَعَلَيْ مَعْضَ وَهُ فَي بَعْضِ وَنُفِخ فِي الصَّورِ جَعَلَهُ وَكُمَا مَعَا اللهُ اللهِ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ مَعَا اللهُ وَاللهُ وَلَمْ مَعَا اللهُ وَلَمْ مَعَا اللهُ وَلَمْ مَعَا اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الآيات /٩٧ ـ ٩٩/ من سورة الكهف.

وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ دخل عليها يوماً فزعاً يقول:

«لا إله إلا الله، ويل للعرب من شرقد اقترب: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها» قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث»(١).

 وقت خروج یأجوج ومأجوج وما یحصل من الفساد بسبهم

أخبرنا المصطفى صلوات الله عليه وسلامه بأن خروج قوم يأجوج ومأجوج يكون بعد نزول نبي الله عيسى عليه السلام من السهاء وقتله للدجال قبحه الله. وفي الفقرة السابقة ذكرنا حديث رسول الله علي وإخباره أنه فتح على زمانه فتحة صغيرة من السد، وستبقى هذه المحاولات منهم مستمرة، ولكن الله يحول بينهم وبين فتحه إلى أن يبلغ الكتاب أجله ويجيء الوقت المحدود.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰٤/۸) في الفتن، باب يأجوج ومأجوج ، ومسلم برقم / ۲۸۸۰ في الفتن وأشراط الساعة، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج .

«إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غداً، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غداً إن شاء الله تعالى، واستثنوا، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس، فينشفون الماء، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى الساء فترجع عليها الدم، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل الساء»(۱).

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن العربي: (في هذا الحديث ثلاث آيات: الأولى: أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلاً ونهاراً. الثانية: منعهم أن يحاولوا الرقى على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه. الثالثة: أن صدهم عن أن يقولوا: إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، رواه الأمام أحمد في المسند (٢/٥١٥ و٥١٥)، والترمذي برقم /٣١٥٣/ في التفسير، باب ومن سورة الكهف، وابن ماجة برقم /٤١٣١/ في الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، وابن حيان في صحيحه برقم /١٩٠٨ كما في الموارد والحاكم في المستدرك (٤٨٨/٤). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. قال شيخنا الألباني حفظه الله: وهو كما قال. أنظر السلسلة الصحيحة برقم /١٧٣٥/.

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: (وفيه أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة، ورعية تطيع من فوقها، وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته، ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها)(١) ا. هـ.

وفي حديث الدجال الطويل عند مسلم وغيره من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«... ثم يأتي عيسى قومٌ قد عصمهم الله منه (أي من اللهجال) فيمسح عن وجوههم، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينها هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم (")، فحرِّ ز عبادي إلى الطور (")، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربوا ما فيها، وعر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ماءً، ويُحصرُ نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم».

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/١٣٠).

<sup>(</sup>٢) (لا يدان لأحد بقتالهم) معناه: لا قدرة ولا طاقة لأحد على قتال يأجوج ومأجوج.

<sup>(</sup>٣) (فحرز عبادي إلى الطور): أي ضمهم إلى جبل الطور واجعله لهم حفظاً وحضناً لهم.

وزاد في رواية بعد قوله: «لقد كان بهذه مرة ماء - ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر () وهو جبل ببيت المقدس. فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السهاء فيرمون بنشابهم () إلى السهاء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماً» ().

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول:

«تُفتح يأجوج ومأجوج، فيخرجون على الناس كما قال الله عز وجل: ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ ﴾ ن فيغشون الأرض، وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم، ويشربون مياه الأرض، حتى أن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبساً حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان ها هنا ماءً مرة!! حتى إذا لم يبق من الناس إلا في حصن أو مدينة قال مرة!! حتى إذا لم يبق من الناس إلا في حصن أو مدينة قال اللهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السهاء!

<sup>(</sup>١) (الحَمَٰنِ): الشجر الملتف الذي يستر من فيه، وهذا موجود بكثرة في جبل بيت المقدس كما فسره في الحديث.

<sup>(</sup>٢) (بنشابهم): أي سهامهم. وأحدها نشاب.

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم برقم /٢٩٣٧/ في الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه.

<sup>(</sup>٤) الآية / ٩٦ / من سورة الأنبياء.

قال: «ثم يهز أحدهم حربته، ثم يرمي بها إلى السهاء فـترجع مختضبة دماً للبلاء والفتنة»(١٠).

هلاك يأجوج ومأجوج وعودة الرخاء والبركة على
 المسلمين:

وبعد طغيان أقوام يأجوج ومأجوج وإفسادهم وعتوهم في الأرض، وإهلاكهم للحرث والنسل، يتضرع نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام وأصحابه إلى الله سبحانه وتعالى، ليكشف عنهم ما حل بهم من البلاء والمحن التي لم يجدوا بأنفسهم حيلة ولا قوة لدفعها، فيستجيب الله لهم، فيسلط أضعف خلقه من الدود الصغير على أشد خلقه عتواً وطغياناً فيهلكهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يسمع لهم فيهلكهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يسمع لهم من حياتهم، فيتضرع نبي الله عيسى وأصحابه ثانية إلى الله فيرسل طيراً تحملهم وتطرحهم في الأرض، ثم يرسل مطراً تغسل آثارهم، ثم يأمر الله الأرض لترد بركتها وتنبت ثهارها،

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند (۷۷/۳)، وابن ماجة رقم /٤١٣٠ في الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وابن حيان برقم /١٩٠٩ كما في الموارد، والحاكم في المستدرك (٤٨٩/٤)، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

فيعم الرخاء، وتطرح البركة فيعيش عيسى بن مريم وأصحابه في عيش رغيد.

ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديثه الطويل، قال: قال رسول الله عليه:

(... ويُحاصر عيسى ابن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف() في رقابهم، فيصبحون فرسى() كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم() ونتهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيراً كأعناق اليخت() فتحملهم فتطرحهم حيثها شاء الله، ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة() ثم يُقال للأرض: أنبتي فيعسل الأرض حتى يتركها كالزلفة() ثم يُقال للأرض: أنبتي ثمرتك، وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة،

<sup>(</sup>١) (النغف): دود صغير يكون في أنوف الإبل والغنم.

<sup>(</sup>٢) (فرس): جمع فريس، وهو القتيل.

<sup>(</sup>٣) (زهمهم) الزهمة: الريح المنتنة.

<sup>(</sup>٤) (البخت): الإبل الخراسانية، وهي جمال طوال الأعناق.

<sup>(</sup>٥) (الزلفة): أي كالمرآة في صفائها ونقائها.

ويستظلون بقحفها()، ويبارك في الرِّسْلِ () حتى إن اللقحة () من الإبل لتكفي الفئام() من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ () من الناس»().

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول:

«... ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السهاء، فترجع مخضبة دماً للبلاء والفتنة، فبينها هم على ذلك، إذ بعث الله دوداً في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم، فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس، فيقول المسلمون: ألا رجل يشري نفسه، فينظر ما فعل هذا العدو، قال: فيتجرد منهم رجل محتسباً لنفسه قد أطنها على أنه

<sup>(</sup>١) (بقحفها): أي مقعر قشرها.

<sup>(</sup>٢) (الرُّسْل): هو اللبن.

<sup>(</sup>٣) (اللقحة): هي من الإبل والقنح وغيرها القريبة العهد بالولادة، واللقوح ذات اللبن.

<sup>(</sup>٤) (الفئام): هي الجماعة الكثيرة.

<sup>(</sup>٥) (الفخذ من الناس): أي الجماعة من الأقارب، وهم دون البطن، والبطن دون القبيلة.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم برقم /٢٩٣٧/ في الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، وروى الترمذي نحوه بتغير بسيط في الألفاظ وبنفس السند برقم /٢٢٤١/ في الفتن، باب ما جاء في فتنة الدجال.

مقتول، فينزل فيجدهم موتى، بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين: ألا أبشروا، فإن الله قد كفاكم عدوكم، فيخرجون من مدائنهم وحصونهم، ويسرحون مواشيهم، فها يكون لها رعي إلا لحومهم، فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط»(١).

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند (۷۷/۳) وابن ماجة برقم /٤١٣٠/ في الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وابن حيان برقم /١٩٠٩/ كما في موارد الظمآن، والحاكم في مستدركه (٤/٤٨٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

# ٥ ـ تخريب الكعبة شرفها الله على يدي ذي السويقتين الأفحج قبحه الله

من علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة المشرفة وسلبها حليها، وتجريدها من كسوتها على يد رجل من الحبشة سهاه رسول الله علي بوصفه «ذو السويقتين».

#### • اسمه وصفته:

إنما سمي ذو السويقتين بهذ الصفة وبالتصغير لصغر ساقيه وضعفهما ودقتهما، ومعلوم أن عامة الحبشة في أسوفتهم دقة وحموشة.

وقد وصفه رسول الله ﷺ وصفاً دقيقاً، فذكر أنه أسود اللون، وأنه بعيد ما بين الرجلين، وهذه من نعوت الحبشان أيضاً، ووصفه بأنه أصلع قد ذهب شعر مقدم رأسه، وبأن في مفاصله إعوجاج قد زال بعضها عن مواضعه.

ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«كأني به أسود أفحج (١) ، يقلعها حجراً حجراً - يعني الكعبة » (١) .

<sup>(</sup>١) (الأفحج): البعيد ما بين الفخذين.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/٥٩) في الحج، باب هدم الكعبة.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلعاً (١) فيدعاً (١) يضرب عليها بمساحيه (٣) ومعوله (١٠)» (٠٠).

#### • الزمن الذي تهدم فيه الكعبة:

لا شك أن هدم الكعبة المعظمة واقع لا محالة ويجب اعتقاده لما أخرج البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي على أنه قال:

«يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة».

وفي رواية قال:

«ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله» (٠٠).

<sup>(</sup>١) (أصيلع): هو تصغير الأصلع. الذي انحسر الشعر من مقدم رأسه.

<sup>(</sup>٢) (أفيدع): من به فدع، وهو اعوجاج المفاصل.

<sup>(</sup>٣) (مساحیه): آلة مصنوعة من الحدید یجرف بها التراب، ویقال لها: المجرفة.

<sup>(</sup>٤) (المعول): الفأس العظيم الذي ينقر بها الصخر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠/٢) بإسناد صحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٠١/٣) وقال: رواه أحمد الطبراني في الكبير وهو ثقة، ولكنه يدلس.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٧/٢) في الحج، باب هدم الكعبة، وباب قول الله = ٣

وللبخاري منفرداً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«كأني به أسود أفحج، يقلعها حجراً حجراً عيي الكعمة»(١).

وأما بالنسبة للزمن الذي يحصل فيه هذا الأمر الخطير، فقد اختلف فيه العلماء، فقيل: أن ذلك يكون في زمن عيسى عليه السلام، وقيل: زمنه وبعد هلاك يأجوج ومأجوج ويحج الناس ويعتمرون، كما ثبت ذلك، من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله علية:

«ليُحجَّنَ هــذا البيت وليُعتمـرَّن بعــد خـروج يــأجـوجَ ومأجوج» ‹›› .

وثبت أيضاً أن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتله للدجال سينزل إلى الروحاء ـ مكان بين المدينة ووادي الصفراء في طريق مكة ـ فيهل بالحج أو العمرة، أو يجمع

تعالى: ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ﴾ وسلم برقم / ٢٩٠٩ في الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الأجل بقبره الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، والنسائي (٢١٦/٥) في الحج، باب بناء الكعبة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الفقرة السابقة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٨/٢) في الحج، باب قول الله تعالى: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس﴾.

بينهما فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً، أو معتمراً، أو ليثنيهما»(١).

والظاهر من الأحاديث أن هدم البيت الحرام يكون بعد موت المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهبوب الريح التي يموت بها من في قلبه ذرة من إيمان، وبعدها يهدمون الكعبة ثم لا تعمر بعدها أبداً.

#### • كلمة أخيرة لا بد منها:

لعل الكثير من الناس يتساءل مستغرباً! كيف يسلط الله هذا العدو الخبيث على هدم بيت الله الحرام؟ وكيف يتم ذلك وهو يتنافى مع قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَوْأَأَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًاءَامِنًا ﴾ (") وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُردِ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُ لَمِ نَّذُ قَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (")؟ وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُردِ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُ لَمِ نَّذُ قَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (")؟ وقد حماه سبحانه وتعالى من أصحاب الفيل، وجيرانه حينتذ وقد حماه سبحانه وتعالى من أصحاب الفيل، وجيرانه حينتذ كفار ومشركون، فكيف يسلط عليه الحبشة، وهو قبلة المسلمين والحج إليه أحد أركان الدين؟!

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم /١٢٥٢/ في الحج، باب إهلال النبي ﷺ وهديه.

<sup>(</sup>٢) الآية /٦٧/ من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) الآية /٢٥/ من سورة الحج.

والجواب على ذلك ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري حيث قال: «. . وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض من أحد يقول: الله، الله كها ثبت في صحيح مسلم «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله» (۱) ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان (لا يعمر بعده أبداً، وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية، ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة (۱) بعد الثلاثهائة، فقتلوا من المسلمين في المطاف من

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم /۱٤۸/ في الإيمان، باب ذهاب الإيمان آخر الـزمان، ورواه أيضاً الترمذي برقم /۲۲۰۸/ في الفتن، بـاب رقم (٥)، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) (القرامطة): حركة باطنية هدامة، اعتمدت التنظيم السري العسكري، ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن اسهاعيل بن جعفر الصادق، وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن الأشعث الذي نشرها في سواد الكوفة سنة ۲۷۸ هـ، وقد بدأت هذه الحركة بعبد الله بن ميمون القداح الذي نشر المبادىء الإسهاعيلة في جنوب فارس سنة ۲۲۰ هـ، ويعتبر مؤسس دولة القرامطة الحقيقي سليان بن الحسن بن بهرام الذي استولى على كثير من بلاد الجزيرة العربية ودام ملكه فيها ۳۰ سنة. هاجم مكة عام ۳۱۹ هـ وفتك بالحجاج وهدم زمزم، وملأ المسجد بالقتل ونزع الكسوة وقلع باب البيت العتيق واقتلع الحجر الأسود وسرقه إلى الأحساء وبقي الحجر هناك إلى عام ۳۳۹ هـ. من أهم معتقداتهم الفاسدة الشيوعية في كل شيء حتى في النساء، =

ويعتقدون بإبطال القول بالمعاد والعقاب وان الجنة هي النعيم في الدنيا، ويقولون بالعصمة وأنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يؤول النصوص ويساوي النبي في العصمة. كما يقولون بالرجعة، وأن علياً يعلم الغيب، ويسقطون التكاليف، وقد دامت هذه الحركة قرابة قرن من الزمان وسيطرت على رقعة واسعة، وكان سقوط آخر معاقلهم في الإحساء والبحرين.

ومن المؤسف له أن نلاحظ اليوم بعض الكتابات المشبوهة، تحاول أن تقدم حركة القرامطة وغيرها من حركات الردة والتخريب على أنها حركات إصلاحية تنشد العدالة والحرية.

أنظر كتاب أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، وتاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة، تاريخ المذاهب الإسلامية وكتاب المؤامرة على الإسلام، وكتاب فضائح الباطنية.

الآية /٦٧/ من سورة العنكبوت.

(٢) إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن سمعان في سنده وهو ثقة ولهذا سكت عنه الحافظ ابن حجر بعد ما عزاه لأحمد، وهو عند الإمام أحمد في المسند (٢٩١/ و٣١٨ و٣٢٨ و٣٥١) من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله على قال: «يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه، فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم =

وهو من علامات نبوته، وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها. والله أعلم». ا. هـ(١).

تأتي الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبداً. وهم الـذين يستخرجـون كنزه».

<sup>(</sup>١) أنظر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (٣/٤٦١ و٤٦١).

## ٦ ـ ذكر الدخان الذييكون قبل يوم القيامة

ومن علامات الساعة وأشراطها العظمى ظهور دخان قبل قيام الساعة يملأ الأرض كلها فتصبح كبيت أوقد فيه، فيأخذ بالمؤمنين كالزكمة، ويدخل في منافذ الكفار والمنافقين فينتفخون حتى يخرج من كل مسمع منهم.

وظهور أية الدخان ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وإجماع الأمة، فأما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى ٱلنَّاسُ هَنَا عَذَا اللَّهُ أَلِيهُ أَلِيهُ كُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمُ وَكَالُّهُ مُنَا ٱكْشِفُ عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُم رَسُولُ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّى مَجْنُونُ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّا كُمْ عَايِدُونَ وَمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ ﴾ (١٠).

وأما السنة: فها أخرجه مسلم وغيره من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال: «اطلع رسول الله علينا ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى

<sup>(</sup>١) الآيات /١٠ حتى ١٦/ من سورة الدخان.

بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك: نار تطرد الناس إلى محشرهم»(١).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية على أن الدخان علامة من علامات الساعة، ولكنهم اختلفوا في ماهية الدخان، وهل هذه الآية مضت وانقضت، أم أنها لم تأت بعد؟

#### • مذاهب العلماء حول الدخان:

لقد انقسم الناس في ذلك إلى رأيين:

فمنهم من ذهب إلى أن الدخان هو ما أصاب قريشاً لشدة الجوع والقحط بعد دعاء النبي على بذلك، فكان أحدهم يرى كأن فيها بينه وبين السهاء دخان من شدة الجوع، وأنها قد انقضت ومضت، وهذا هو منذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وجماعة من السلف ذهبوا منذهبه كمجاهد، وأبي العالية، وعطية العوفي، والنخعي، والضحاك، وهو اختيار ابن جرير الطبري.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم /۲۹۰۱/ في الفتن، باب ما يكون من فتوحات المسالمين قبل الدجال، وأبو داود برقم /٤٣١١/ في الملاحم، باب أمارات الساعة، والترمذي برقم /٢١٨٤/ في الفتن، باب ما جاء في الخسف، واللفظ لمسلم.

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما رواه البخاري ومسلم من حديث مسروق بن الأجدع رحمه الله قال: (كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود ـ وهو مضطجع بيننا ـ فآتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصاً عند أبواب كندة يقص ويزعم: أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمنين منها كهيئة الزكام، فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئاً فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم، فليقل: الله أعلم، فإن الله تعالى قال لأحدكم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيه على في في الناس إدباراً قال: اللهم سبعاً كسبع يوسف".

<sup>(</sup>١) الآية /٨٦/ من سورة ص.

<sup>(</sup>٢) (سبعاً كسبع يوسف): دعاء من النبي ﷺ بأن يبعث ويسلط عليهم سبع سنين كالتي كانت في زمن يوسف عليه السلام المجدبة التي ذكرها الله في كتابه العزيز.

<sup>(</sup>٣) (حصَّت): حلقت واستأصلت.

الدخان، فأتاه أبو سفيان، فقال: يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله، وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله عز وجل لهم، قال الله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ عَز وجل لهم، قال الله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ يَغْشَى ٱلنَّاسُ هَا ذَاجُ أَلِيمٌ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ مَبِينٍ يَغْشَى ٱلنَّاسُ هَا ذَاجُ أَلِيمٌ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَداب الآخرة؟ (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) فالبطشة: يوم بدر.

وفي رواية قال: قال عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي على دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد على أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السهاء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله عز وجل: ﴿فَأَرْبَقِبَ يَوْمَ تَأْقِى ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ يَعْشَى النَّاسُ هَنذَاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ قال: فأي رسول الله على الله لمضر فإنها قد هلكت، قال: لمضر؟ رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت، قال: لمضر؟ إنك لجريء، فاستسقى لهم، فسقوا، فنزلت (إنكم

<sup>(</sup>١) الأيات /١٠ حتى ١٦/ من سورة الدخان.

<sup>(</sup>٢) (القحط): احتباس المطر.

<sup>(</sup>٣) (الجَهد): بفتح الجيم: المشقة والعناء.

عائدون) فلما أصابتهم الرفاهية (العادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل: (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) قال: يعني يوم بدر.

وفي رواية أخرى قال: قال عبد الله: (خمس قد مضين: الدخان، واللزام، (١) والروم (١)، والبطشة (١)، والقمر (١)».

المذهب الثاني: أن الدخان آية من آيات الله مرسلة على عباده ولم تأت بعد، وهو قول الإمام علي بن أبي طالب، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس رضي الله عنهم، وجمهور من السلف كالحسن البصري وغيره. وقد رجح هذا المذهب ابن كثير رحمه الله مستدلاً بظاهر حديث الباب (لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات وذكر منها الدخان)، وبما في الصحيحين من قول الرسول الله علي لإبن صياد: «إني خبأت لك خبأ،

<sup>(</sup>١) (الرفاهية): الدعة وسعة العيش.

<sup>(</sup>٢) يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿فقد كذبتم فسوف يكون لزاما﴾

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أَلَمْ عَلَبْتُ الْسُرُومِ فِي أَدَنَى الْأَرْضُ وَهُمْ مِنْ بِعَـدَ عَلَيْهِمْ سَيَعْلِبُونَ﴾

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ﴾

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣٩/٦) في التفسير، في تفسير حم الدخان، باب (فارتقب يوم تأتي السهاء بدخان مبين)، وفي أبواب كثيرة وطرق متعددة بألفاظ متفاوتة، ومسلم برقم /٢٧٩٨/ في صفات المنافقين، باب الدخان.

قال: هو الدخ، فقال على الخسأ فلن تعدو قدرك؟»، قال وخبأ رسول الله على (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب. واستدل أيضاً بحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على :

«إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه ، والثانية: الدابة ، والثالثة: الدجال ». رواه الطبراني وابن جرير وإسناده جيد (۱) واستدل أيضاً بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لم تمض آية الدخان بعد ، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ، وتنفخ الكافر حتى ينقذ) .

وبما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنها ذات يوم، فقال: ما نمتُ الليلة حتى أصبحت! قلت: لمَ؟ قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أنه يكون الدخان قط طرق، فما نمتُ حتى أصبحت! قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة

<sup>(</sup>۱) قول ابن كثير رحمه الله: وإسناده جيد، فيه نظر، فإن في السند فعالاً. وهـو لا يخلو من الضعف كها أشـار إلى ذلك الحـافظ ابن حجر في الفتح (۵۷۱/۸).

وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، مع أنه ظاهر القرآن.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴾ أي بين واضح يراه كل أحد. وليس كما فسره ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع.

وهكذا قوله تعالى: (يغشى الناس) أي يغشاهم ويعميهم، ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه: (يغشى الناس) ١. هـ(١).

وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قوله على أشراط الساعة: «لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال» هذا الحديث يؤيد قول من قال: إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأت بعد، وإنما يكون قريباً من قيام الساعة، وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه، وأنه قال: إنما هو عبارة عما نال قريشاً من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة قريشاً من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير ابن كثير (٤/١٢٣ و١٢٤ و١٢٥).

الدخان، وقد وافق ابن مسعود جماعة، وقال بالقول الآخر: حذيفة وابن عمر والحسن، ورواه حذيفة عن النبي على وأنه يكث في الأرض أربعين يوماً (()، ويحتمل أنها دخانان للجمع بين هذه الآثار» (().

<sup>(</sup>۱) طريق حديث حذيفة رضي الله عنه. كما رواه ابن جرير الطبري في التفسير (۲۵ / ۱۱۶) إسناده ضعيف. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح (۵۷۳/۸). وقال ابن جرير رحمه الله: لو كان صحيحاً فرسول الله علم أنزل عليه، وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قول، وإنما لم أشهد له بالصحة لأنه. وساق العلة) أنظر نفس المصدر المذكور أشهد له بالصحة لابيان عن تأويل أي القرآن.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥٧٣/٨): ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود. وقال قبل ذلك: لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاً.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي (١٨/ ٢٧).

## ٧ ـ طلوع الشمس من مغربها

لقد اقتضت سنة الله الجارية في الكون أن تطلع الشمس من جهة الغرب، وشاءت حكمته البالغة عز وجل أن يجعل طلوع الشمس من مغربها آية وعلامة من العلامات البينات الدالة على وقوع الساعة.

وآية طلوع الشمس من مغربها كغيرها من الآيات ثـابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك.

أما الكتاب: فقوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اَيْتِ رَبِّكَ لَا يَعْضُ اَيْتِ رَبِّكَ لَا يَعْنُ الرَّاكُنُ اَمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾ (١) .

وقد أجمع جمهور المفسرين على أنها طلوع الشمس من مغربها.

الآية /١٥٨/ من سورة الأنعام.

«إن أول الآيات خروجاً، طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً»(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«بادروا بالأعهال ستاً: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، والدابة، وخويصة أحدكم، وأمر العامة»(۱) قال هشام بن عامر: خويصة أحدكم: الموت، وقال قتادة: وأمر العامة: الساعة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله عليه:

«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن مَنْ عليها».

وفي رواية: «فإذا طلعت ورآها الناس، آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيراً»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم /٢٩٤١/ في الفتن وأشراط الساعة، باب خروج الدجال ومكته في الأرض وأبو داود برقم /٤٣١٠/ في الملاحم، باب أمارات الساعة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم /٢٩٤٧/ في الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية من أحاديث الدجال. وأحمد في المسند برقم /٨٨٣٦/.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٠/٧) في الرقاق، باب قول النبي ﷺ: «بعثت أنا =

وأما الإجماع: فقد أجمعت أمة الإسلام قاطبة على أن طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة وأشراطها مستندين في ذلك لما ثبت من الأحاديث الصحيحة والصريحة، ولما في القرآن الكريم المنزل على النبي على النبي المنزل المنزل على النبي المنزل المنز

• أحوال الناس في الإيمان والعمل حين طلوع الشمس من مغربها:

يتلخص من معنى الآية الكريمة والأحاديث المذكورة السابقة وما في معناهما، بأن الشمس إذا طلعت من مغربها فإنه لا ينفع الإيمان المحدث في ذلك اليوم لمن كان مشركاً أو كافراً، ولا بالتوبة المحدثة لمن كان مؤمناً ولكنه مقيماً على المعاصي، ولا تقبل منه حسنة يعملها بعد ذلك، وإن كان الإيمان السابق ينفعه لأصل النجاة فلا يخلد في النار، وإن دخلها بذنوبه، وأما صاحب الإيمان السابق مع التخليط، فإنه ينفعه مع ما تقدم له من الأعمال الصالحة التي كان يعملها، وإنما الممنوع قبول توبته عن تخليطه، وقبول ما لم يكن متصفاً به من الإيمان وأعمال البرقبل ذلك اليوم.

وأما المؤمن التائب عن المعاصي والذي يكسب في إيمانه

<sup>=</sup> والساعة كهاتين»، ومسلم برقم /١٥٧/ في الإيمان، باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان وأحمد في مسند، ه برقم /٨٨٣٧/ وأبو داود برقم /٢٣١٢/ في الملاحم، باب أمارات الساعة.

خيراً ما استطاع، فهذا ينفعه إيمانه السابق لأجل نجاته، وتنفعه أعماله السابقة الصالحة لدرجاته، وينفعه ما يعمله بعد ذلك من الحسنات التي سبق منه مثلها.

#### • الضابط الشرعى في ذلك:

والضابط الشرعي في ذلك: أن كل برٍ محدث يكون السبب في إحداثه رؤية أية طلوع الشمس من مغربها، ولم يسبق من صاحبه مثله لا ينفع، سواء كان من الأصول أو الفروع، وكل برِ سابق كان صاحبه عاملًا به قبل رؤية الآية فهو ينفع (١).

وقد علل العلامة القرطبي عدم قبول الإيمان في ذلك الموقت بقوله: «قال العلماء: وإنما لا ينفع نفس إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم ـ لإيقانهم بدنو القيامة ـ في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم

<sup>(</sup>۱) للاستزادة في المعرفة في هذا الموضوع راجع الدار المنثور للسيوطي، وتفسير القرطبي وفتح الباري. وكلهم عند تفسير قول عنالى: ﴿ يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آفت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ﴾. الآية /١٥٨/ من سورة الأنعام.

تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت»(١).

وقال الحافظ ابن كثير في النهاية (٢): فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيماناً أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه، وإنما كان كذلك والله أعلم للأن ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها، فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة كها قال تعالى:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَكِيكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْقِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَوْ تَكُنْءَامَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ " ·

وقال تعالى:

﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَاقَالُواْءَامَنَا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ - مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا شُنَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (').

<sup>(</sup>١) التذكرة للقرطبي، ص ٧٩٣ و٧٩٤.

<sup>(</sup>٢) النهاية في الفتن والملاحم (٢٢٢/١).

<sup>(</sup>٣) الآية /١٥٨/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٤) الأيتان /٨٤ ـ ٨٥/ من سورة غافر.

وقال تعالى:

﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُ مِبَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الآية /٦٦/ من سورة الزخرف.

### ٨ ـ خروج دابة الارض وتكليمها للناس

ومن علامات الساعة الكبرى - بعد إغلاق باب التوبة بطلوع الشمس من مغربها - تخرج دابة من الأرض تخالف ما عهده البشر من الدواب إذ تخاطب الناس وتكلمهم، وتميز المؤمن من الكافر تكميلًا للمقصود من إغلاق باب التوبة . وخروج هذه الآية العظيمة كغيرها من الآيات ثابت بالكتاب والسنة .

أما الكتباب: فقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ٱخْرَجْنَا لَهُ مُ ذَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْبِ كَايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ (١) .

وأما السنة: فيها رواه مسلم وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها قال: (جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين فسمعوه وهو يحدث عن الآيات: أن أولها خروجاً: الدجال، فقال عبد الله بن عمرو: لم يقل مروان شيئاً، قد حفظت من رسول الله على حديثاً لم أنسه بعد ما سمعته يقول:

«أول الآيات خروجاً: طلوع الشمس من مغربها،

<sup>(</sup>١) الآية /٨٢/ من سورة النمل.

وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتها كانت قبل صاحبتها، فالأخرى على إثرها قريباً»(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«بادروا بالأعهال ستاً: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة»(٣).

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم /۲۹۶۱/ في الفتن وأشراط الساعة، باب خروج الدجال ومكته في الأرض، وأبو داود برقم /۲۱۸۱/ في الملاحم، باب أمارات الساعة، والترمذي برقم /۲۱۸٤/ في الفتن، باب ما جاء في الخسف.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم بـرقم /٢٩٤٧/ في الفتن وأشراط الساعـة، باب في بقيـة من أحاديث الدجال.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٩٠١/ في الفتن وأشراط الساعـــة، باب مـــا يكون من ـــ

من أوصاف هذه الدابة التي جعلها الله آية وعلامة من علامات الساعة أنها تخالف معهود البشر من الدواب خلقة وعملاً، مثل مخاطبتها للناس وتكليمهم، ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، كما ورد في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«تخرج الدابة، فتسم الناس على خراطيمهم (۱۰)، ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير، فيقول: ممن اشتريته من أحد المخطمين (۱۰).

وكل ما ذكر من أوصاف في الشكل والفعل غير هذا فلم أجد له مستنداً صحيحاً، والله أعلم، لذا فضلت السكوت

<sup>=</sup> فتوحات المسلمين قبل الـدجال، وأبـو داود برقم /٤٣١١/ في المـلاحم، باب إمارات الساعة والترمذي برقم /٢١٨٤/ في الفتن، باب مـا جاء في الخسف.

<sup>(</sup>١) (تسِم الناس على خراطيمهم): أي تكويهم بالنار على أنوفهم، بالإيمان أو الكفر، فيصبح ذلك سمة ووصفاً عاماً ظاهراً لذلك الإنسان.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند (٥/٨٦) والبخاري في التاريخ الكبير (١٧٢/٢/٣)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/٨) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الرحمن بن عطية وهو ثقة، وذكره شيخنا الألباني ـ حفظه الله ـ في السلسلة الصحيحة برقم /٣٢٢/.

عند هذا الحد، مكتفياً بالصحيح خشية الوقوع في المحظور.

#### • كلمة أخيرة لا بد منها:

لقد اختلفت الأقوال في ما هية الدابة اختلافاً بيناً، وحاول أصحاب الأهواء يؤولون النص بما يوافق معتقداتهم وأهوائهم، فقيل بأن الدابة هي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه سيرجع إلى الدنيا بصفتها، وقيل أنها الثعبان الذي كان في بئر الكعبة، وقيل بأنها الجساسة الموجودة في بحر القلزم، وقيل بأنها فصيل ناقة صالح لما قتلت هرب فصيلها فانفتح له جحر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه فهو فيه حتى فانفتح له جحر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه فهو فيه حتى يخرج بصفة الدابة هذه، وقيل أنها الجراثيم، وقيل غير ذلك كثير، مما ليس له مستند صحيح، بل ولا ضعيف. ووجدت أثناء البحث كلاماً طيباً للأستاذ أحمد محمد شاكر رحمه الله، أحببت أنه أثبته لتعم الفائدة:

#### قال رحمه الله:

«والآية صريحة بالقول العربي أنها (دابة) ومعنى (الدابة) في لغة العرب معروف واضح، لا يحتاج إلى تأويل، وقد بين الحديث بعض فعلها، ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه (الدابة) الآية، وأنها تخرج آخر الزمان، ووردت آثار أخر في صفتها لم تنسب إلى رسول الله على المبلغ

عن ربه والمبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها، فانظر مثلاً تفسير ابن كثير (٦/٣٠٥\_ ٣١٠).

ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين إلى الإسلام، الذين لا فشا فيهم المنكر من القول، والباطل من الرأي، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب، ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم من ملحدي أوروبا الوثنيين الإباحيين، المتحللين من كل خلق ودين، فهؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به، ولا يستطيعون أن ينكروا إنكاراً صريحاً، فيجمحون ويحاورون ويداورون، ثم يتأولون فيخرجون الكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونه أشبه بالرموز، لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون!

بل إن بعضهم لينقل التأويل عن رجل هندي معروف أنه من طائفة تنتسب للإسلام، وهي له عدو مبين، وعبيد لأعدائه المستعمرين!! فانظر إليهم أنَّ يترددون ويُصرفون؟ وأي نار يقتحمون؟ ذلك بأنهم بآيات الله لا يوقنون»(١) ا. هـ.

<sup>(</sup>١) أنظر مسند الإمام أحمد بتحقيق الاستاذ أحمد محمد شاكر (١٥/٨٢).

# ٩ ـ رفع القرآن واندراس الاسلام وعودة الناس إلى عبادة الاوثان

من أشد معضلات الأمور وأخطرها على الأمة رفع القرآن العظيم والذكر الحكيم من المصاحف والصدور، واندراس الإسلام بالكلية، وقبض أرواح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيان، كل ذلك يتم في آخر الزمان علامة من علامات الساعة وتمهيداً لإقامتها على شرار الخلق الذين لا يعرفون شيئاً من الإسلام البتة.

فعن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«يَدْرُسُ<sup>(۱)</sup> الإسلام كما يدرس وشي الثوب<sup>(۱)</sup>، حتى لا يُدْرَى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وَلَيُسْرَى<sup>(۱)</sup> على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقوله».

<sup>(</sup>١) (يَدْرُسُ)؛ مأخوذة من درس: الرسم دروساً إذا عفا وهلك وذهب أثره.

<sup>(</sup>٢) (وشي الثوب): نقشه وما عليه من الزينة المرسومة.

<sup>(</sup>٣) (وليسرى على كتاب الله): أي يطاف عليه ليلًا، فيؤخذ حتى لا يبقى منه آية لا في الصور ولا في المصاحف أو الكتب.

فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليهان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثاً، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار. ثلاثاً»(١).

وحتى هذه الطوائف من الشيوخ والعجائز الذين يقولون: لا إله إلا الله تقليداً لأبائهم سوف يكون مصيرهم الانقراض قبل قيام الساعة، فإنها لا تقوم إلا على شرار الخلق وأراذلهم.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن الله يبعث ريحاً من اليمن، آلين من الحرير، فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته»(١٠).

وعن عبد الرحمن بن شماسة رضي الله عنه قال: (كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شرّ

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، أخرجه ابن ماجة في سننه برقم /٤٠٩٨ في الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم، والحاكم في المستدرك (٤٧٣/٤)، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في الزوائد على ابن ماجة: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه مسدد في مسنده.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم /٢٩١٣/ في الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقسوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكهان الميت من البلاء.

من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم).

فبينا هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة، إسمع ما يقول عبد الله، فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا، فسمعت رسول الله على يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك».

قال عبد الله: «أجل، ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك، مُسُّها مَسُّ الحرير، فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة»(١).

ويكون قبض الصالحين الأفضل فالأفضل وهكذا حتى لا يبقى من الناس إلى الحثالة وهم أردأ الناس وأراذلهم كها روى ذلك الإمام البخاري من حديث مرداس الأسلي رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة سمعه قيس بن أبي حازم يقول: «يُقبض الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئاً».

وفي رواية: قال النبي ﷺ: «ينذهب الصالحون: الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة التمر والشعير، لا يبالهم الله بالة» وقال: «ويقال: حفالة وحثالة»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم /١٩٢٤/ في الأمارة، بـاب قولـه ﷺ: «لا تزال طـائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤/٤/١) في الرقاق، باب ذهاب الصالحين.

ثم يتفاقم الأمر، ويتزايد الحال سوءاً، حتى يـترك ذكر الله في الأرض، وينسى بالكلية، وينعدم أصل التوحيد.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله».

وفي رواية أخرى: «حتى لا يقال في الأرض: الله الله»(١).

وعند هذا الحد الخطير باندراس الإسلام، تكون البشرية قد عادت إلى الجاهلية الأولى، بل إلى أشر منها، فيصبح الناس عبيداً لشهواتهم، فيتلاعب بهم الشيطان، ويأمرهم بعبادة الأوثان، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها عند مسلم وفيه قال: قال رسول الله عنها عند مسلم وفيه قال: قال رسول الله

«... فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع الا يعرفون معروفاً، ولا ينكرون منكراً. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فها تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان...» الحديث الأوثان...» الحديث الأوثان...»

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم /۱٤۸/ في الإيمان، بـاب ذهاب الإيمـان آخر الـزمان، والـترمذي بـرقم /۲۲۰۸/ في الفتن، بـاب رقم (۳۵) وأحمـد في مسنـده (۱۰۷/۳)

<sup>(</sup>٢) (في خفة الطير وأحلام السباع): قال العلماء: معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور، وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير. وفي العدوان وظلم بعضهم بعضاً في أخلاق السباع العادية.

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث طويل روآه مسلم برقم /٢٩٤٠/ في الفتن وأشراط =

وشرار الناس الذين أخبر عنهم المصطفى على سوف يتدنى عندهم المستوى الأخلاقي تدنياً هائلًا حتى يصل بهم الأمر إلى مستوى البهائم فيتهارجون ويتسافدون في الطرقات كما تتهارج الحمير، حيث يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير غير مكترثين لذلك والعياذ بالله.

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا() في الطريق تسافد الحمير، قلت: إن ذلك لكائن؟ قال: نعم ليكونن»().

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى

الساعة. باب في خروج الـدجال ومكته في الأرض، ونزول عيسى وقتله إياد، وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان.

<sup>(</sup>۱) (التسافد والتهارج) بمعنى واحد، وهو مجامعة النساء بحضرة الناس دون مبالاة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، أخرجه ابن حبان برقم /١٨٨٩/ في الفتن، باب في أمارات الساعة كما في موارد الظمآن، وأخرجه أيضاً البزار في مسنده وقال: لا نعلمه من وجه يصح إلا من هذا الوجه.

وأورده الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة برقم /٤٨١/ وقال: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم غير أحمد بن علي وهو أبو يعلى الموصلي الحافظ صاحب المسند وهو ثقة حافظ.

المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يـومئذ من يقـول لو واريتها وراء هذا الحائط»(١).

هذا ورفع القرآن يكون بأخذه من الصدور ومن المصاحف أما أخذه من الصدور فيكون بترك تذاكرة وترك المواظبة على دراسته وتُدبر معانيه، وترك العمل به، فإن العلم بالقرآن دون عمل لا يجدي شيئاً، بل يكون مدعاة لنسيانه ورفعه من الصدور والكفر به، ولهذا شدد الله سبحانه وتعالى في الأمر بالعمل به، حتى جعل تازك العمل به، بل جعل العامل ببعض الكتاب دون بعض كافراً بالجميع، فقال تعالى: ﴿ خُذُواْ مَا عَالَى المَا الْعَلَى اللهُ وَقِي هذه الآية حجة قاطعة على الذين يقرأون القرآن وليس لهم حظ منه إلا التغني بالفاظه وهز الرؤوس والأبدان دون الأفئدة، فإن قلوبهم خالية منه، ولذا كانت أعالهم لا تنطبق عليه، فهم أشر عمن لم يقرأوا القرآن.

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيشمي في مجمع النزوائد (۷/ ٣٣٤) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وذكره أيضاً الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم / ٤٨١/، ولهذا الحديث شاهد من حديث النواس بن سمعان الطويل في حديثه عن الدجال ويأجوج ومأجوج وجاء في آخره:

<sup>«</sup>فبينها هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن، وكل مسلم، ويبقى شراء الناس، يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة».

وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم /٢١٣٧/ في الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، وأحمد في المسند (١٨٢/٤).

وقد أخبر المصطفى صلوات الله عليه وسلامه بحدوث هذا الصنف من القراء في آخر الزمان، وأنهم يجعلون القرآن مزامير، وأنهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يتعجلونه ولا يتأجلونه أي يأخذون الأجرة العاجلة عليه في الدنيا، لأنهم لا يريدون به وجه الله في الدار الآخرة.

وقد بلغ بهم الأمر في بعض البلاد أن المقرئين يعلمون القراء تلحين القرآن على أوتار العود، وأن طالب التجويد لا يمكن أن يحصل على شهادة إلا بهذه الطريقة والعياذ بالله، وهذا أمر محقق لا يمكن إنكاره، وهو من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر به قبل أن يقع بأربعة عشر قرناً، وما القصد من إنزال الكتب الإلهية إلا العمل بها، فتعطيل العمل بكتاب الله تعطيل لألوهية في الأرض، وعودة إلى شرك أفظع من شرك التحريف، ونذير برفع القرآن من المصاحف واندراس الإسلام بالكلية. والله المستعان.

#### • كلمة أخيرة لا بد منها:

قد يفهم البعض من حديث حذيفة بن اليهان رضي الله عنه وقول الرسول على: «يدرس الإسلام كها يدرس وشي الثوب. . . الحديث» أموراً مغلوطة، لذا وجدت من الفائدة التنبيه إلى بعض ما قد يرد على أذهان بعض أصحاب النفوس المريضة، فأقول مستعيناً بالله:

لا يجوز أن يفهم الناس أن اندراس معالم الإسلام واقع في الحاضر القريب، مما يؤدي إلى الوقوع في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن، فإن ذلك لا يقع قطعاً إلا بعد أن يسيطر الإسلام على المعمورة قاطبة، وتكون كلمة الله هي العليا كما بشرت بذلك الأيات الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره على الدين كله.

#### قال الله تعالى:

﴿هُوَالَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ- وَكَفَى بِٱللَّهِ سَهُ سَيدًا ﴾ (١) .

#### وقال النبي عَلَيْتُونَ

«ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز، أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام، وذلاً يذل به الكفر» ث.

ومن هذا يتضح لكل ذي لب مبلغ ظهور الإسلام ومدى

<sup>(</sup>١) الآية /٢٨/ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند (١٠٣/٤)، وابن منده في كتاب الإيمان (١٠٢/١) والحماكم في المستدرك (٣٣٠/٤). وقال، صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي وذكره الشيخ الألباني بهامش تحذير الساجد من اتخاذ بحضور مساجد الص ١٧٣/، وأشار على صحته، ورد على قول الحاكم: فقال: إنما هو على شرط مسلم فقط.

انتشاره بحيث لا يدع مجالاً للشك في أن المستقبل للإسلام الموروا بإذن الله وتوفيقه، فليشحذ العاملون للإسلام همهم ويشمروا عن سواعدهم فيعدوا أنفسهم مادياً ومعنوياً ليستطيعوا التغلب على قوى الكفر والطغيان، وأي مكرمة أعظم عند الله ممن ينتصر الإسلام على يديه!! وأما الإندراس لمعالم الإسلام فكا ذكرنا في أول البحث بأنه سيكون في آخر الزمان وقبل قيام الساعة تمهيداً لإقامتها على شرار الخلق الذين لا يعرفون شيئاً من الإسلام البتة.

والأمر الآخر الذي أحب التنبيه إليه، هو أنه لا يجوز أن يفهم البعض من رد حذيفة بن اليهان رضي الله عنه على صلة بن زفر بشأن كلمة التوحيد وقوله: (يا صلة تنجيهم من النار ثلاثاً). أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من النار يوم القيامة، وأنه لا يكفر ولا يقتل ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى، ولو فعل ما فعل. فهذا مفهوم خاطىء وخطير يلتقي مع عقيدة المرجئة(ا) الفاسدة

<sup>(</sup>۱) المرجئة: نشأت هذه الفرقة في وسط كثر الكلام فيه حول مرتكب الكبيرة، أهـو مؤمن؟ أم غير مؤمن؟ وفي هـذا الوسط جهـرت هذه الفرقة بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كـما لا ينفع مـع الكفر طـاعة، وقـالوا: إن الإيمـان إقـرار وتصديق واعتقـاد ومعرفة، فلا يضر مـع هـذه الحقـائق معصية، فالإيمان عندهم منفصل عن العمل. هذا والمرجئة أصناف أربعة: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة، ومن رجالهم: يونس السحري وتنسب له (التونسية) وغسان الكوفي وتنسب له

الذين يقولون بأن الإيمان هو الإقرار فقط والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا ينفع مع الكفر طاعة.

ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء الجهال: بأن كلمة التوحيد لفظ فقط، فَلِمَ قاتل رسول الله على اليهود وسباهم وهم يقولونها؟! ولم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل الخوارج(١)، مع

<sup>= (</sup>الغسانية) وأبو ثوبان المرجئي وتنسب لـه (الثوبانية) وصالح بن عمر والصالحي وتنسب له (الصالحية) وغيرهم كثير. أنظر الملل والنحل للشهرستاني (١/١٩٠).

<sup>(</sup>۱) (الخوارج): هم الذين خرجوا على الخليفة السراشد على بن أبي طالب رضي الله عنه يوم صفين، وهم الذين كان أولهم ذو الخويصرة، وآخرهم ذو الثدية، وهم الذين قال فيهم النبي الكريم على: «تحقر صلاة أحدكم في جنب صيامهم، ولكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم» وهم المارقة الذين قال فيهم النبي على: «سيخرج من ضئضئي هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية».

ومن أبرز أفكار هذه الفرقة الضالة؛ قولهم بانحراف عثمان بن عفان رضي الله عنه بآخر خلافته، واستوجبوا له القتـل أو العـزل، وقـولهم: بـأن مرتكب الكبيرة كافر ما لم يتب منها.

وللخوارج طريق في مصدر التشريع (السنة النبوية) يختلف تماماً عن مذهب أهل السنة والجهاعة.

وللخوارج أسماء كثيرة، وكبار فرقهم ستة: الأزارقة، والنجدات، والصفرية، والعجاردة، والأباضية، والثعالبة، والباقون فروعاً لهم. وعلى الرغم من اندثار هذه الجماعة المنحرفة الضالة فمن المؤسف لـه جداً أن=

كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً وتسبيحاً؟! ولم قاتل أصحاب رسول الله على حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام؟! وكذلك تحريق على بن أبي طالب رضي الله عنه للغلاة الذين غالوا في على رضي الله عنه.

بل لم جعل الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين يقولون كلمة التوحيد بألسنتهم، تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار؟ بل لو كانت كلمة التوحيد مجرد كلمة لكان أمرها على كفار قريش سهلاً فتنطقها، وتتخلص من هذا العناء وتسفيه الآلهة. ولكن للأسف الشديد أن كفار قريش كانوا أكثر علماً من كثير ممن يدعي الإسلام اليوم فقد فهموا من كلمة التوحيد التي طالبهم رسول الله على بقولها بأن لها مدلولاً سيغير أوضاعهم الجاهلية، وأن من مقتضياتها تحطيم كل صور الطغيان واستعباد الناس.

ومن المعلوم أن العلماء اتفقوا قديماً وحديثاً على أن قضية التحليل والتحريم من خصائص رب العالمين فمن ادعاها

نجد اليوم من جاء ليجدد تلك الأفكار الضالة ويعيد مأساة الخوارج. ألا فلنتق الله ولنتذكر دوماً قول الرسول على الله : «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما).

أنظر الفصل في الملل والنحل (١/٤/١ حتى ١٨٥) والفرق بين الفرق ص ٧٢ حتى ٧٩٠.

لنفسه فقد نصب نفسه إلها وندا يعبد من دون الله.

واتفقوا أيضاً على أن إقصاء شريعة رب العالمين المتمثلة بأركان الإسلام والإيمان كفر بواح لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة.

ومن أجل هذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن أورد قول النبي على: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله»(۱).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مسلم في صحيح برقم /٢٣/ في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهو من حديث طارق الأشجعي رضي الله عنه.

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في البخاري وغيره أن رسول الله ﷺ قال:

<sup>«</sup>أمرت أن أقاتـل الناس حتى يقـولوا: لا إلـه إلا الله، وأن محمداً رسـول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا. حرمت علينا دمـاؤهم وأمـوالهم إلا يحقها».

وفي رواية قال: «سأل ميمون بن سياه أنسأ: ما يحرم دم العبد وماله؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكـل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم.

أنظر صحيح البخاري (١٠٣/١) في الصلاة، باب فضل استقبال المقبلة، وأبو داود برقم /٢٦٤١ في الجهاد، باب ما يقاتل المشركون، والترمذي برقم /٢٦٠٩ في الإيمان، أول الباب، والنسائي (١٠٩/٨) في الإيمان، أول الباب، والنسائي (١٠٩/٨) في الإيمان، باب على ما يقاتل الناس.

(وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإن لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه)(۱).

ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: (ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه: لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله، والخضوع له، والذل له، وكمال الانقياد لطاعته، وإخلاص العبادة له، وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال، والمنع والعطاء، والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه ويبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها، ومن عرف هذا عرف قول النبي المعاصي والإصرار عليها، ومن عرف هذا عرف قول النبي بذلك وجه الله يتنعي النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله "، وقوله: «لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله يشكلت الله "، وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت

<sup>(</sup>١) أنظر كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فتح المجيد ص ١١٥ بتحقيق محمد حامد الفقى رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم /٢٦٣/ في المساجد، باب.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/٩/١) في كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، وفي الرقاق، باب العمل الذي ابتغي به وجه الله.

على كثير من الناس، حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود وقال: المعنى لا يدخلها خالداً، ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة، فإن الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لأن المنافقين يقولونها، وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار...»(۱)،

وقال أيضاً رحمه الله: (والتصديق بلا إله إلا الله يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها وهي شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة، بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي يأتي بذلك كله، ومعلوم أن عصمة المال والدم على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبالقيام بحقها، وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبحقها)".

هكذا فهم أصحاب رسول الله ﷺ معنى كلمة التوحيد فالتزموا أحكامها وعملوا بمقتضياتها، ولنستمع إلى الإمام

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين لابن القيم (١/٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم رحمه الله ص ٤٣.

سفيان بن عينية (١) رحمه الله وهو يشرح حقيقة كلمة التوحيد وكيف فُهمت من قبل خير القرون ومن بعدهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.

فقد حدّث محمد بن عبد الملك المصيصي فقال: كنا عند سفيان بن عيينية في سنة سبعين ومائة، فسأله رجل عن الإيمان؟ فقال: قول وعمل، قال: يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء الله، وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذه، وأشار سفيان بيده، قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون: أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده، فإن الله عز وجل بعث نبينا وأن تقرر أحكام الإيمان وحدوده، فإن الله عز وجل بعث نبينا وأنه رسول الله، فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.

فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم، أمره أن

<sup>(</sup>۱) (سفيان بن عيينة): هـ و الإمام الكبير الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي، وُلِد في الكوفة سنة /١٠٧/. طلب الحديث ولقي الكبار وحمل عنهم علماً جماً في الحديث والتفسير حتى انتهى إليه علو الإسناد، حتى أصبح الناس يتكلفون المشقة من أجل لقائه.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال عبد الله بن وهب: لا أعلم أحداً أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة، وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا أعلم أحداً أعلم بالسنن من سفيان. أنظر كامل ترجمته في سير أعلام النبلاء (٤٧٤/٨ حتى ٤٧٤).

يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لولم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول.

فلما علم الله جل وعلا صدق ذلك من قلوبهم، أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم.

فلما علم الله تبارك وتعالى صدق ذلك من قلوبهم أمرهم بالرجوع إلى مكة ليقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم، ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم، فأمرهم ففعلوا، حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله هذا رأس شيخ الكافرين، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم، ولا هجرتهم، ولا قتالهم.

فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبداً، وأن يحلقوا رؤوسهم تذللاً ففعلوا، فوالله لولم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ولا صلاتهم، ولا هجرتهم، ولا قتلهم آباءهم.

فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم بها، فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وكثيرها، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ولا صلاتهم، ولا هجرتهم، ولا قتلهم آبائهم، ولا طوافهم. فلما علم الله تبارك وتعالى الصدق من قلوبهم فيها تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده قال عز وجل: قبل لهم: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً»(١).

قال سفيان: (فمن ترك خلة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافراً، ومن تركها كسلاً أو تهاوناً بها أدبناه بها وكان عندنا ناقصاً. هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس)(١).

أجل، هذه هي السنة، وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ما عليه السلف الصالح من أهل السنة والجهاعة إلى قيام الساعة، وهذا هو مفهوم الإسلام الصحيح، الذي لا بد فيه من الاستسلام والانقياد لله، وحده دون سواه، لأن المبدأ الكلي في دين الله: أنه لا قيمة للأقوال ما لم تصدقها الأعمال، لأن الدعاوى لا تتعذر على أحد، ولكن المحك الذي يظهر به صدق الدعاوى والأقوال هو صلاح الأعمال ومطابقتها لحكم الله ومرضاته.

ولـذلك لمـا زعم اليهود والنصـارى أنهم هم المهتدون وحدهم، وأن الجنة وقف عليهم طالبهم الله بالبرهان على

الآية /٣/ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب الشريعة للأجبري ص ١٠٤.

دعواهم ليقرر لعباده المؤمنين قاعدة لا توجد في غير القرآن الكريم من الكتب السهاوية: وهي أنه لا يقبل من أحد قول إلا بدليل، ولا يحكم لأحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها، وكل ما لا دليل عليه ولا برهان فهو قول مرفوض ودعوى باطلة من الأساس.

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ اللَّهِ مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَيْ ۚ اللَّهِ الْعَانِيُهُمْ قُلُهُ كَانُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن اللَّهُ مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَيْ ۚ اللَّهُ أَمَانِيُّهُمْ قُلُهُ كَانُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن اللَّهُ مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَيْ اللَّهُ مَانِيُّهُمْ قُلُهُ كَانُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالُواْ لَنَا يَعْدُمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية /١١١/.

# ١٠ ـ خروج نار تحشر الناس إلى محشرهم

وآخر الأيات الكبرى والعلامات العظمى التي تكون قبل قيام الساعة خروج نار من قعر عدن، تحيط بالناس من ورائهم فتسوقهم من كل جانب إلى محلة الحشر وأرض المحشر، وهي الشام، ويكون الناس يوم ذاك على أصناف ثلاثة: فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين، وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون البعير الواحد، إثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وخلك من قلة الظهر وثلاثة على بعير، وعشرة على بعير، وذلك من قلة الظهر يومئذ. وقسم وهم بقية الناس تحشرهم النار الخارجة من قعر عدن إلى أرض الشام، ومن يتخلف منهم أكلته النار. ويكون آخر من يحشر راعيان من مزينة يسوقان أغنامها فيمران بثنية الوداع بالمدينة خارجين، فيخران على وجوهها عندما يسمعان صعقة الساعة.

وأدلة هذه الآية الكبرى ما سبق ذكره من الأحاديث الصحيحة التي عدد فيها الرسول على أشراط الساعة العشر وفيها قال: «... وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» وفي رواية: «تخرج من قعر عدن» وفي رواية: «... وآخر ذلك: تخرج نار من اليمن، من قعر

عدن تسوق الناس إلى المحشر»(١).

«أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد: فإن الرجل إذا غشي المرأة، فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبقت كان الشبه لها، قال: أشهد أنك رسول الله»(٣).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم /۲۹۰۱ في الفتن وأشراط الساعة، باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال، وأبو داود برقم /۲۱۸۱ في الملاحم، باب أمارات الساعة، والترمذي برقم /۲۱۸۶ في الفتن، باب ما جاء في الخسف. وكلهم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) (ينزع الولد) إلى أبيه أو إلى أمه: إذا جاء يشبه أحدهما.

<sup>(</sup>٣) رُواه البخاري (١٠١/٤) في الأنبياء، باب خلق آدم.

«سيخرج نار من نحو حضرموت، أو من حضرموت قبل القيامة تحشر الناس، قلنا: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام»(۱).

#### • كيفية حشر النار للناس:

أما عن الكيفية التي تحشر النار فيها الناس فقد حدثنا عنها الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام وبين لنا فيها أن هيئة الحشر على ثلاثة أشكال:

الهيئة الأولى: أناس يحشرون راغبين طاعمين كاسين راكبين.

الهيئة الثانية: أناس يمشون تارة ويركبون أخرى، يعتقبون البعير الواحد.

الهيئة الثالثة: أناس تحشرهم الناس فتحيط بهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم تأكله النار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/۸ و٥٣ و٢٩ و٢٩ و١١٩) والترمذي برقم /٢٢١٨ في الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز، وإسناده صحيح، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر، وصححه ابن حبان برقم /٢٣١٢/ كها في الموارد.

وإليك أخي القارىء الكريم ما ورد في الحديث الصحيح في كيفية حشر النار للناس.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:

«يَحشر الناس على ثلاث طرائق(): راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا»(").

وقد اختلف أهل العلم في زمن وقوع هذا الحشر، فذهب بعضهم إلى القول بأن هذا الحشر يكون يوم القيامة، وهذا قول الطيبي والحليمي والبيهقي وأبو حامد الغزالي، مستدلين بأن كلمة الحشر إذا أطلقت يراد بها شرعاً الحشر من القبور، وغير ذلك من الأدلة.

وذهب الخطابي والقاضي عياض والقرطبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم إلى القول بأن هذا الحشر يكون في الدنيا في

<sup>(</sup>١) (طرائق) جمع طريقة، وهي الحالة.

<sup>(</sup>٢) (تقيل) من القائلة، والقيلولة: كسر الحرِّ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٤/٧) في الرقاق، باب كيف الحشر، ومسلم بـرقم /٢٨٦١ في الجنة، باب فناء الدنيا، وبيان الحشر يوم القيامة، والنسائي (١١٥/٤) في الجنائز، باب البعث.

آخر الزمان قبل قيام الساعة. مستدلين بحديث أبي هريرة من أن النار تقيل معهم، وتبيت وتصبح وتمسي، وكذلك قوله: اثنان على بعير إلى عشرة، يعتقبون البعير الواحد من قلة الظهر، فهذه كلها من أحوال الدنيا التي تختص بها.

يقول الحافظ ابن كثير في النهاية بعد أن ساق الأحاديث: (فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا، من أقطار محلة الحشر، وهي أرض الشام، وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة، فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين، وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى، وهم يعتقبون على البعير الواحد كها تقدم في الصحيحين اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وعشرة على بعير، يعني يعتقبون من قلة الظهر كها تقدم، كها جاء مفسراً في الحديث الآخر، وتحشر بقيتهم النار وهي التي تخرج من قعر عدن، فتحيط بالناس من ورائهم، تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن قعل منهم أكلته النار.

وهذا كله ما يدل على أن هذا في آخر الدنيا، حيث الأكل والشرب، والركوب على الظهر المستوي وغيره، وحيث يهلك المتخلفون منهم بالنار، ولو كان هذا بعد نفخة البعث، لم يبق موت ولا ظهر يسري، ولا آكل ولا شرب، ولا لبس في العرصات(). والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر

<sup>(</sup>١) (العرصات): أي الساحات الواسعة.

البيهقي بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث حمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة...»(١).

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح بعدما نقل قول الطيبي وترجيحه: (لم أقف في شيء من طريق الحديث الذي أخرجه البخاري على لفظ (يوم القيامة) في صحيحه ولا في غيره، وكذا عند مسلم والاسهاعيلي وغيرهما ليس فيه يوم القيامة.

وبعد مناقشته لجميع الأدلة اختار أن يتعين كون ذلك في الدنيا لما وقع فيه أن الظهر يقل لما يلقي عليه من الآفة، وأن الرجل يشتري الشارق الواحد بالحديقة المعجبة، فإن ذلك ظاهر جداً في أنه من أحوال الدنيا".

قلت: والراجح والله أعلم ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني من العلماء الذين قالوا: بأن هذا الحشر قبل قيام الساعة ويكون إلى الشام والناس أحياء.

## • الشام هي الأرض التي تحشر النارُ الناسَ إليها:

لقد أخبرنا النبي المصطفى ﷺ أن الأرض التي تحشر النار

<sup>(</sup>١) أنظر كلام الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم (١/٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) (الشارف): الناقة المسنة.

<sup>(</sup>٣) أنـظر كلام الحـافظ ابن حجر رحمـه الله في الفتح مـطولاً (١١/ ٣٧٨ ومـا بعدها)

الناس إليها هي بلاد الشام، ففي الحديث الصحيح عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله عليه يقول:

«إنكم محشورون رجالًا وركباناً، وتجرون على وجـوهكم ههنا، وأوماً بيده نحو الشام»(١).

وعن أبي ذر رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«الشام أرض المحشر والمنشر»(").

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:

«ليأتين على الناس زمان لا يبقى على الأرض مؤمن إلا لحق بالشام» (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، أخرجه الأمام أحمد في المسند (۳/٥ و٥) والـترمذي بـرقم / ٢٤٢٦ في صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحشر، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۱/۱۱): أخرجه الـترمذي والنسائي وسنده قـوي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أنظر صحيح الجامع برقم /٣٦٢٠/ حيث عزاه لأبي الحسن بن شجاع الربعي في فضائل الشام وأحمد في المسند وابن ماجة. وقد صححه الشيخ الألباني.

ولعل السبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر، أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بالشام، ويكون أهل الشام براء من تلك الفتن ثابتين على الإيمان، ومن أجل هذا أشار معلم الخير للبشرية عند خروج النار بسكن الشام لعلمه بأنها خير للمؤمنين حنيئذ من غيرها. وكان صلوات الله عليه وسلامه يقول لأصحابه:

«عليكم بالشام، فإنها صفوة بلاد الله، يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه، وليسق من غُدُره(١)، فإن الله عز وجل تكفل لي بالشام وأهله»(١).

### • آخر من تحشرهم النار:

إن آخر من تحشرهم النار راعيان من مُزَينة، كما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

دخل إليها منهم عشرة آلاف عين رأت النبي على ما ذكره لوليد بن
 مسلم.

<sup>(</sup>١) (غُدْره) الغدر: جمع غدير، وهي القطعة من الماء يغادرا السيل.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح رواه الطبراني في الكبير كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢) (٦١/١٠) وقال: ورجاله ثقات. وذكره أيضاً السيوطي في الجامع الصغير، وأشار إلى صحته الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم /٣٩٤٩/، وكذا في فضائل الشام ٢ و٩.

«يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي ـ يريد عوافي السباع والطير ـ فآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمها (١) فيجدانها ملئت وحوشاً، حتى إذا بلغا ثنية الوداع حرا على وجوهها)».

وفي رواية أخرى «ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي»(۱). والمراد من الحديث أن المدينة حرسها الله ستكون في آخر الزمان غير محمية ولا ممتنعة فتنتابها السباع والوحوش بسبب خلوها من الساكنين حيث حشرتهم النار إلى أرض المحشر من بلاد الشام.

وفي الختام أحببت أن أختم هذا الفصل من أشراط الساعة بقصيدة اخترتها من كتاب الزهديات تتحدث عن أشراط الساعة عساها تنال إعجاب القارىء الكريم، والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) (ينعقان بفنها): أي يدعوانها لتعود إليهها.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢١/٢) في فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة، ومسلم برقم /١٣٨٩/ في الحج، باب في المدينة حين يتركها أهلها، والموطأ (٢٨٨/٢) في الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها، وأحمد في المسند (٢٣٤/٢).

<sup>(</sup>٣) كتاب مجموعة القصائد الزهديات هو من جمع الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩، وهو وقف لله تعالى، وهو مطبوع في مطابع الخالد بالأفست ـ بالرياض. وهو كتاب طيب ومفيد يستحسن اقتناؤه.

# قصيدة في أشراط الساعة

أَوْ جَاءَ فِي التَـنْزِيْـلِ نَةِ البَوْزَخِ والقُبُودِ وَمَا أَتَى فِيْهَا الــوَرَى مَعْ كَوْنِهَا خَخْـلُوقَـةً ۖ فاسْ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقَ وَرَدْ مِن أُمْر هَـذَا الـبَـابِ حَـقُ أَتَى في السنص مِسن أَشْرَاطِ فَــكُــلُهُ ا الإمامُ الخاتِمُ الفَصيْحُ المَـهُـدِي لِـلدُّجَـال نقتُ يَـاْجَـوْجَ ومَـاجُـوْجَ أثِـبتِ

مِنْهَا آيَـةُ الـدُّخـانِ طُـلُوعُ شَـمس الْأَفُـق مِـن دَبُـوْدِ المشهور كَــذَاتِ إجْـيَــادٍ عَــلَى الأيات حَشْرُ النار الأخسبار ] کہا أي فيْ مُحْكَم صَحت بها الأخبارُ آثُــارَهَــا وَسَطَّرَتْ واجزم بأمر البَعْثِ والنَشُود والحَشْ جَـزْمـاً بعـد نـفـخ وقُــوفِ الخَــلْقِ لِــلْحِــسَــاب والـصُـحْفِ والمِـيْـزانِ كذا الصراطُ ثُم حَوضُ المُصْطَفى فيا هنا لمن به نالَ الشَفَى، يُـزَادُ المُـفْـتَرحـى كَــمَا وَرَدْ وَمَنْ نَحَى سُبْلَ السَّلاَمَةُ فكن مُطيعاً وأقف أهل الطاعة في الحَـوْض والـكَـوْئـر والـشـفَاعَـةْ فإنّها ثابتة للمُصْطَفى كغيره من كل أرباب

عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار إنسان وكُلُ جِنة فِي دَارِ نَارٍ أَوْ نَعِيْم جَنَّة حِسيرُ الخَلقِ مِن كُلُ الورى فالنار دار من تعدى عَصَى بِـذنْـبِـهِ لَمْ يَخْـلُدِ وإنْ دَخَلْهَا يَا بَوَارَ المُعْتَدِيْ النَّعِيْم لِــلأبْــرَادِ مُصُوْنَة عَن سَائِر واجزمْ بأن النَّار كالجَنَةِ فِي فَنَسْأَل الله النَعيْمَ والنظرُ لرَبِّنَا مِن غَيْر مَا شَينْ ينظُر بالأبصَارِ سبحانه لم يحجب عن الكافر إلا



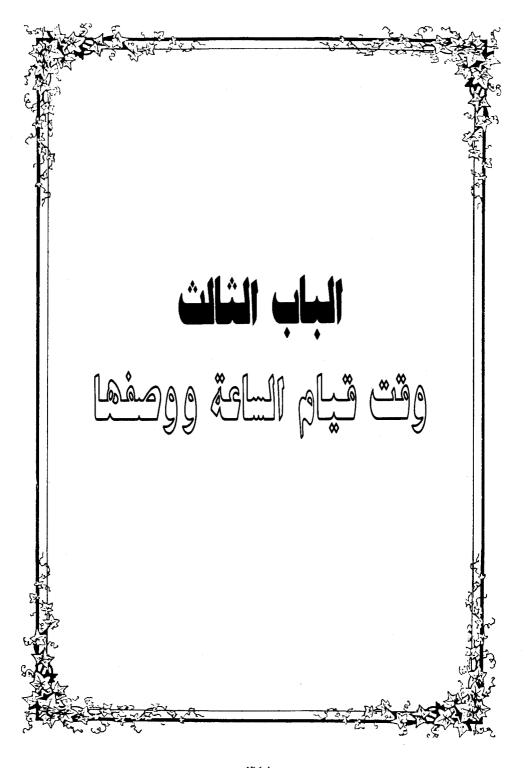



# وقت قيام الساعة ووصفها

#### ١ ـ النفخ في الصور:

إن أول شيء يطرق أسماع أهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة الكبرى نفخة الفزع التي تنبعث من النفخ في الصور، فلا يسمعه أحد إلا رفع صفحة عنقه، وأمال الأخرى يستمع هذا الأمر العظيم، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿فَإِذَانُقِرَفِٱلنَّاقُورِ فَنَالِكَ يَوْمَ بِذِيوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى ٱلكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿نَالَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى الكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿نَالَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

كذا فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنها كما في البخاري وغيره: قال في قوله تعالى: «فإذا نقر في الناقور قال: الصور، قال والراجفة: النفخة الأولى، والرادفة الثانية »(").

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآية /٨ ـ ١٠/

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقاً (٣١٧/١١) كما في الفتح، في الرقاق، باب نفخ =

والصور غيب من ناحية ماهيته وحقيقته، وكل ما نعلمه أنه بوق ينفخ فيه، كما ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها قال:

«جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْ فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه»(١).

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>=</sup> الصور، قال الحافظ في الفتح: وصله السطبري وابن ابي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲ ـ ۱٦٢) وأبو داود برقم /٤٧٤/ في المسنة، باب في ذكر البعث والصور، والترمذي برقم /٢٤٣٢) في صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الصور، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، آية /٦٨/.

«ما بين النفختين أربعون، قيل: أربعون يوماً؟ قال أبو هريرة: أبيت، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت، ثم ينزل من السهاء ماء فينبتون كها ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا بلي إلا عظم واحد وهو عجب الذنب()، منه يركب الخلق يوم القيامة»().

والمراد هنا ما بين نفخة الصعق، ونفخة الفزع الأولى، وقد يكون المراد ما بين نفخة الصعق ونفخة القيام للبعث والنشور والله أعلم والذي ينبغي معرفته في هذا المقام أنه يتبع نفخة الصعق انقلاب كوني عام تختل فيه الأفلاك، وتضطرب دورتها فترتجف الأرض الثالثة وتزلزل، وتتناثر الجبال الراسية وتسير كأنها تمر مرَّ السحاب، وتحمل الأرض والجبال لتدك دكة واحدة تسوي عاليها بسافلها كها قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِ الصَّورِ نَفَ خَدُّ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكُنَا دَكَةً وَحِدةً فَيُومَينٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ (٣).

وهذا الإنقلاب الكوني الهائل في جميع أوضاعه وأشكاله

<sup>(</sup>١) (عجب الذنب): هو عظم الصلب المستدير الذي يكون في أصل العجز، وأصل الذنب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢/٦) في تفسير سورة الزمر، باب قوله تعالى: ﴿وَنَفَحُ فِي الصّور فَصِعَق مَن فِي السّموات ومن في الأرض إلا ما شاء الله﴾ ومسلم برقم /٢٩٥٥/ في الفتن، باب ما بين النفختين.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة، الآية /١٢١٣/

وارتباطاته لا يقتصر على الأرض وحدها وإنما يشمل النجوم والكواكب وجميع الأفلاك، كما ورد في سور شتى من القرآن الكريم وكلها توحي بانفراط عقد هذا الكون المنظور انفراطاً مروعاً مذهلا.

وبعد ذلك ينزل الله مطراً تنبت منه أجساد الناس فينبتون كما ينبت البقل، ثم ينفخ في الصور مرة أخرى (ثالثة) فيقوم الناس للحساب والجزاء، كما ورد في طرف الحديث الطويل عند الإمام مسلم: «.. ثم يسرسل الله - أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطّل، أو الظّل، فينبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم (وقفوهم إنهم مسؤولون) الصافات، آية ٢٤، ثم يقال لهم: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين، قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيباً، وذلك يوم يكشف عن ساق»(۱).

٢ ـ صفة الأرض يوم القيامة ، واليوم الذي يكون النفخ فيه
 لبعث الأجساد من قبورها .

لقد سبق وأن بينا أن وقت القيامة غيب من جملة الغيوب التي استأثر الله بعلمها، ولما سئل الرسول عليه عن الساعة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بـرقم /٢٩٤٠/ في الفتن، باب خـروج الدجـال ومكته في الأرض ونزول عيسي وقتله إياه.

قال: «ما لمسؤول عنها بأعلم من السائل»() مع العلم أن السائل كان جبريل عليه السلام. ومع ذلك فقد أعلمنا الله بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها لنكون على حذر وحالة تأهب. وكان من جملة ما أخبرنا به أيضاً أن أرض المحشر تكون بيضاء شديدة البياض كالدقيق النقي من الغش والنخال، ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه

«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كَقُرصَة النَّقي ليس فيها علم لأحد».

وفي رواية: (ليس فيها معلم لأحد)٠٠٠.

والعلم والمعلم بمعنى واحد يطلق على الشيء الذي يستدل به على الطريق قال عياض: المراد أنها ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدي بها في الطرقات، كالجبل والصخرة البارزة وغير ذلك ٣٠.

وقال أبو محمد بن أبي جمرة، في هذا دليل على عظيم

<sup>(</sup>۱) راجع حديث جبريل الطويل بكل رواياته الصحيحة في جامع الأصول (۱) . (۲/۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٣/٧) في الرقاق، باب يقبض الله الأرض، ومسلم برقم / ٢٧٩٠/ في المنافقين، باب في البعث والنشر، وصفة الأرض يوم القيامة.

<sup>(</sup>٣) أنظر فتح الباري (١١/٣٧٥).

القدرة، والإعلام بجزئيات يـوم القيامة ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول، لأنه في معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة للنفس وحملها على ما فيه خلاصها بخلاف مجيء الأمر بغتة، وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هـذه الأرض الموجودة جـداً، والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهراً عن عمل المعصية والظلم، وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته، ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده فناسب أن يكون المحل خالصاً له وحده»(۱).

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفيه إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت واعدمت، وأن أرض الموقف تجددت (١٠).

«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»(١).

### ٣ ـ بيان أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة:

لقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو جسده الشريف الطاهر عليه أفضل الصلاة والسلام ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مُشفّع ».

وفي رواية قال: «أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى الحلة من حُلل الجنة، ثم أقوم عن يمين العرش، فليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم /۸٥٤/ في الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، والـترمذي برقم /٤٨٨/ في الصلاة، باب ما جاء في فضل يــوم الجمعة، والنســائي (٣/٣٨ و٩٠) في الجمعة، باب ذكر فضل يوم الجمعة. واللفظ المسلم.

<sup>(</sup>٢) الرواية الأولى أخرجها مسلم برقم /٢٢٧٨ في الفضائل، باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق وأخرجها أيضاً أبو داود برقم /٤٧٦٣ في السنة، ولم يقل: يوم القيام.

والرواية الثانية أخرجها الترمذي برقم /٣٦١٥/ في المناقب، باب ما جاء في فضل النبي ﷺ.

#### ٤ ـ أحوال الناس في يوم الحشر:

في هذا اليوم الرهيب يخرج الناس من الأجداث في لحظة واحدة كأنهم جراد منتشر، مسرعين مهطعين إلى الداعي، وقد خفتت كل حركة وخيم الصمت الرهيب، حيث تنتشر صحف الأعمال، فيكشف المخبوء، ويظهر المستور، ويفتضح المكنون في الصدور.

ففي هذا الموقف المهيب العصيب يحشر الناس حفاة، عراة، غرلًا كما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«يحشر الناس حفاة عراة غرلاً، قالت عائشة، فقلت: الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك»(١).

وفي هذا اليوم يحشر المعرضون عن الحق والهدى في الحياة الدنيا في صورة مزعجة مذلة، يحشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً محرومين من جوارحهم التي تهديهم في هذا الزحام، وذلك جزاء ما عطلوا هذه الجوارح في الدنيا عن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹٤/۷) في الرقاق، باب الحشر، ومسلم برقم / ۲۸۵۹/ في الجنة، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يـوم القيامة، والنسائي (٤/٤١) في الجنائن، باب البعث.

إدراك دلائل الهدى، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ اللهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ اللَّهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا ﴾ (١).

وفي الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلًا قال: يا رسول الله قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُحُشَرُونَ عَلَى وَجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ (٢) أيُحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله على الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا» (٣).

وفي هذا اليوم العسير الثقيل يعرق الناس من شدة الهول وتقرب الشمس من رؤوس الخلائق ويشتد العرق بالناس فيغرقون بالعرق على قدر أعهالهم في الدنيا، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال:

«يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم سبعين ذراعاً، وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم «ن».

<sup>(</sup>١) الآية /٩٧/ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) الآية /٣٤/ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٤/٧) في الرقاق، باب الحشر، ومسلم برقم /٢٨٠٦/ في المنافقين باب يحشر الكافر على وجهه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧- ١٩٦) في الرقاق، باب قول الله تعالى: ﴿ أَلَا يَظُنَّ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ مُعْمَوْنُ لِيومَ عَظِيمَ ﴾، ومسلم برقم /٢٨٦٣ / في الجنة، باب صفة القيامة أعاننا الله على أهوالها.

وفي مسلم والترمذي من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«تُدني الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل ـ قال سُليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل: أمسافة الأرض، أم الميل الذي تُكْحَلُ به العين؟ ـ قال: فيكون الناس على قدر أعالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً، وأشار رسول الله على بيده إلى فيه»(۱).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم /۲۸۹۶/ في صفة الجنة، باب صفة يوم القيامة، والترمذي برقم /۲٤۲۳/ في صفة القيامة، باب رقم (۲).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٠٦ ـ ١٠٧.

وفي هذا اليوم يُبعث الناس على ما ماتـوا عليه من خـير أو شر، وكل نفس تشغل بأمرها ولا تلتفت إلى سواها حيث تقطع أواصر القربي والدم، ووشائع الرحم والنسب، فالكرب يلف الجميع، والهول يغشي الجميع في هذا اليوم الرهيب، يقول تعالى: ﴿ فَإِذَاجَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ يُوْمَ يَفِرُ ٱلْمُرَهُ مِنْ أَخِيدِ وَأَمِّهِ وَأَبِيدٍ وَصَحِبَنِهِ - وَبَنِيهِ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَدِ شِأَنَّ يُغْنِيهِ ﴿ ١)، بِـل إِن المجرم كـما يصوره لنا سبحانه وتعالى ليود لو يفتدي من عذاب ذلك اليوم بأعز الناس عليه ممن كان يفتديهم بنفسه في الحياة الدنيا ﴿ يُبَصِّرُونَهُمَّ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذٍ بِبَنِي ووصَحْجَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُويهِ يَوَدُّٱلْمُجْرِمُ لَوْ جَمِيعًا ثُمَّ يَنُجِيهِ ﴾ ٣ ولكن أنّى له ذلك فكل فرد يحمل تبعة نفسه بما قدمه من خير أو شر قبل هذا اليوم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ ا

«يبعث كل عبد على ما مات عليه»(ن).

<sup>(</sup>١) الآيات /٣٨ ـ ٤٢ من سورة عبس.

<sup>(</sup>٢) الآيات /٣٣ ـ ٣٧/ من سورة عبس.

<sup>(</sup>٣) الأيات /١١ ـ ١٤/ من سورة المعارج.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم /٢٨٧٨/ في الجنة، باب الأمر وبحسن الظن بالله تعالى عند الموت.

وفي هذا اليوم - يوم الفصل - توزع الكتب على أصحابها، فالذي يؤق كتابه بيمينه هو السعيد الناجي في ذلك اليوم العصيب، فقد آمن وأحسن وعمل لهذا اليوم، فهويدعى الخلائق كلها لتقرأ كتابه، فقد قبل الله عمله، فكتبت له النجاة، فيا لغبطته وفرحته سيحاسب حساباً يسيراً، ﴿ فَأَمَامَنْ أُوتِ كِنَبَهُ بِيمِينِهِ عَلَيْكَةٍ فَهُولِهُ الْفَرَادُولُهُ اللهُ عَلَيْكَةً فَهُولِهُ وَيَعَمُولُ هَا قُمُ وَلَيْكَةً فَالْوَلُهُ اللهُ عَلَيْكَةً فَالْولُهُ اللهُ عَلَيْكَةً فَاللهُ فَلَا اللهُ عَلَيْكَةً فَاللهُ فَلَا اللهُ عَلَيْكَةً فَاللهُ فَلَا اللهُ عَلَيْكَةً فَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَةً فَاللهُ اللهُ ال

وأما من يؤى كتابه بشهاله \_ عياذاً بالله \_ فهو الهالك الشقي اللذي لم يؤمن ولم يعمل لما بعد الموت فهو الآن مؤاخذ بسيئاته، فيقف أمام الحشود الهائلة وقفة المتحسر الكئيب البائس متمنياً لو كانت نهايته موت بلا رجعة، ومتحسراً مما كان يعتز به وجمعه، فلم ينفعه شيء لا سلطان ولا مال ﴿وَأَمَّامَنُ أُوتِ كِنَابَهُ وَلَوْ أَدْرِمَا حِسَابِيةً يَنْلَتُهَا كَانَتِ الْقَاضِية وَلَوْ أَدْرِمَا حِسَابِيةً يَنْلَتُهَا كَانَتِ الْقَاضِية مَا أَمْ فَيْ مَا لِيَدُ هَا لَا شَالُطُنِية ﴾ (١) .

وفي هذا اليوم ـ يوم الجزاء والحساب ـ لا يقبل من الذين كفروا وماتوا على كفرهم فلا تنفعهم توبة ولا ندامة، ولا يقبل منهم فدية من مال ولا ولد، فليس هناك من شيء يصلح

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة، الآيات (١٩ - ٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة الآيات (٢٥ - ٢٩).

للافتداء به من العذاب قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ مَ كُفَّارُ فَاللَّهِ وَمَاتُواْ وَهُمُ مَ كُفَّارُ فَلَن يُقْبِكَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّ اَوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴾ (١).

لقد كان باب التوبة مفتوحاً طيلة حياة الإنسان في الدنيا ولم يكن يمنع الإنسان من ذلك مانع ليتقي به مثل هذا اليوم، أما وأن أصر على الكفر فقد انتهى وقت التوبة والاختيار، ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال:

«يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا كلها، أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم، فيقول: قد أردت منك أيسر من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي شيئاً ولا أدخلك النار، وأدخلك الجنة فأبيت إلا الشرك»(٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية /٩١/.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، آية ٤٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم /٢٨٠٥/ في المنافقين، باب طلب الكافر النداء بملء الأرض ذهباً.

وفي هذا اليوم - يوم الفزع الأكبر - يقدم المؤمنون إلى ربهم وفداً في كرامة وحسن استقبال لا يحزنهم الفزع الأكبر متطلعين إلى العيش في ظل الله وكنفه يوم لا ظل إلا ظله ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴾ (١) وأما المجرمون فيساقون إلى جهنم ورداً كما تساق القطعان من البهائم حاملين أوزاراً من الأثقال ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَمُ وَرُدًا ﴾ (١).

#### وصف مهيب ومجمل ليوم القيامة:

بعد استعراض بعضاً من أحوال الناس في يوم القيامة وجدت أنه من المفيد جداً أن أنقل وصفاً مجملاً لهذا الموقف المهيب المفزع الذي يهز المشاعر هزاً، للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله من كتابه القيم (التوهم)، وقد حرصت على عدم نقل النصوص التي يستشهد بها لإنها لا تخلوا أحياناً من الضعف، ولأن الصحيح منها قد تم الاستشهاد به في مواضعه من خلال بحثي. سائلاً الله عز وجل أن يكون في ذلك ترقيقاً للقلوب ودعوة لها للعمل الجاد، والتأهب والإكثار من الزاد الطيب الكريم لما بعد الموت. . وكم نحن في حاجة ماسة وملحة ونحن نعيش في خضم الفتن إلى مواعظ الآخرة التي تكشف الغطاء عن العيون وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٨٥

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية ٨٦

يقول الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله:

(..حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسهاء فصاروا خامدين بعد حركاتهم، فلا حِسَّ يُسمع، ولا شخص يُرى، وقد بقي الجبار الأعلى كها لم يزل أزلياً واحداً منفرداً بعظمته وجلاله، ثم لم يفجأ روحك إلا ابتداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم).

فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك، وتفهم بعقلك بأنك تدعي إلى العرض على الملك الأعلى فطار فؤادك، وشَابَ رأسك للنداء، لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء، فبينا أنت فزع للصوت، إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك فوثبت مغبراً من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك، قائم على قدميك. شاخص ببصرك نحو النداء، وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة، وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم.

فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم، فتوهم نفسك بعريك ومذلتك، وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق، عراة حفاة، صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة، فلا تسمع إلا همس أقدامهم، والصوت ينادي، والخلائق مقبلون نحوه وأنت فيهم مقبل

نحو الصوت، ساع بالخشوع والذلة، حتى إذا وافيت الموقف ازدهت الأمم كلهاً من الجن والإنس عراة حفاة، قد نُزع الملك من ملوك الأرض، ولزمتهم الذلة والصغار، فهم آذل أهل الجمع، وأصغرهم خلقه وقدراً، بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه، ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة، بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها، ولا خطيئة أصابتها. فتوهم إقبالها بذلها في اليوم العظيم، ليوم العرض والنشور.

وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والإنكسار للملك الجبار.

وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه، فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم، وتوحش بعضهم من بعض، قد أذلهم البعث، وجمع بينهم النشور.

حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها، وأنعامها، وهوامها واستووا جميعاً في موقف العرض والحساب تناثرت نجوم السماء من فوقهم، وطمست الشمس والقمر، وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها.

فبينا أنت والخلائق على ذلك إذ صارت الساء الدنيا من فوقهم، فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم، وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك، ثم انشقت بغلظها خمسائة عام، فيا هول صوت انشقاقها في سمعك، ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة. والملائكة قيام على أرجائها، وهي حافات ما يتشقق ويتفطر، فها ظنك بهول تنشق فيه الساء بعظمها، فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة فها ظنك بهول تنشق فيه السهاء بعظمها، فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة فيا الكبير: فيه السهاء بعظمها، فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة فيه السهاء بعظمها، فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة فيه السهاء بعظمها، فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة فيه السهاء بعظمها، فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة فيه السهاء بعظمها، فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة كالطها صفرة بفرع يوم القيامة كها قال الجليل الكبير: (فيوم تكون كالمهل وتكون الجبال كالعهن).

فبينا ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب، وانحدروا من حافتها بعظم أجسامهم وأخطارهم، وعلى أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه، والسؤال بين يديه.

فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم، وهول أصواتهم، وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عز وجل، فتوهم، وقد تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم بعظم خلقهم في الذل والمسكنة والخشوع لربهم، ثم كل شيء على ذلك، وكذلك إلى السهاء السابعة،

كل أهل سماء مضعفين بالعدد وعظم الأجسام، وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفاً.

حتى إذا وافي الموكب أهل السموات السبع والأراضي السبع كسيت الشمس حرَّ عشر سنين. وأدنيت من رؤوس الخلائق، قاب قوس أو قوسين، ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين، فمن بين مستظل بـظل العرش، وبـين مضحو بحر الشمس قد صهرته بحرها، واشتد كربه وقلقله من وهجها، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت، فدفع بعضها بعضاً، وتضايقت فاختلفت الأقدام، وانقطعت الأعناق من العطش، واجتمع حر الشمس، ووهج أنفاس الخلائق، وتـزاحم أجسامهم، ففاض العـرق منهم سائـلًا حتى استنقع عـلى وجه الأرض، ثم علا الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل بالسعادة والشقاء، حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه، وبعضهم حقويه، وبعضهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من قد كاد أن يغيب في عرقه، ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه.

فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد علاك العرق، وأطبق عليك الغم، وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب، والناس معك ينتظرون لفصل القضاء إلى دار الشقاء.

حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه وطال

وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون في أمورهم.

فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم، منفرد كل واحد منهم بنفسه ينادي: نفسي، نفسي، فلا تسمع إلا قول: نفسي نفسي، فيا هول ذلك وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك، والاهتام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه.

فها ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم، والخليل إبراهيم، والكليم موسى، والروح والكلمة عيسى، مع كرامتهم على الله عز وجل، وعظم قدر منازلهم عند الله عز وجل، كل ينادي: نفسي نفسي، شفقاً من شدة غضب ربهم، فأين أنت منهم في إشفاقك لذلك اليوم، واشتغالك بذلك اليوم، وبحزنك وبخوفك.

حتى إذا آيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي عَلَيْهُ فسألوه الشفاعة إلى ربهم، فأجابهم إليها، ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه فآذن له، ثم خرَّ إلى ربه ساجداً، ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهله، وذلك كله بسمعك وأسماع الخلائق، حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في أمورهم.

.. فبينها أنت مع الخلائق في ظلم القيامة، وشدة كربها منتظر متوقع لفصل القضاء والحلول في دار النعيم، أو الحزن، إذ سطع نور العرش وأشرقت الأرض بنور ربها،

وأيقن قلبك بالجبار، وقد أتى لعرضك عليه حتى كأنه لا يعرض عليه أحد سواك، ولا ينظر إلا في أمرك.

ثم نادى: يا جبريل ائتني بالنار، فتوهمها وقد أى جبريل فقال لها: يا جهنم أجيبي، فتوهم اضطرابها وارتعادها بفرقها أن يكون الله عز وجل خلق خلقاً يعذبها به، فتوهمها حين اضطربت وفارت وثارت، ونظرت إلى الخلائق من بعد مكانها فشهقت إليهم، وزفرت نحوهم، وجذبت خزانها متوثبة على الخلائق غضباً لغضب ربها على من خالف أمره وعصاه، فتوهم صوت زفيرها وشهيقها وقد امتلأ منه سمعك، وارتفع له فؤادك، وطار فزعاً ورعباً، ففر الخلائق هرباً من زفيرها على وجوههم.

فتوهم اجتماع أصوات بكاء الخلائق عند زفيرها وشهيقها، وينادي الظالمون بالويل والثبور، وينادي كل مصطفى وصديق ومنتخب وشهيد ومختار وجميع العوام: نفسي نفسي، فتوهم أصوات الخلائق، الأنبياء فمن دون، كل عبد منهم ينادي: نفسي نفسي، وأنت قائلها.

فبينا أنت مع الخلائق في شدة الأهوال، ووجل القلوب إذ زفرت الثانية فيزداد رعبك ورعبهم، وخوفك وخوفهم، ثم زفرت الثالثة، فتساقط الخلائق لوجوههم ينظرون من طرف خاشع خفي خوفاً أن تلفهم فتأخذهم بحريقها، وانتصفت عند ذلك قلوب الظالمين فبلغت لدى الحناجر كاظمين، فكظموا عليها، وقد غصت في حلوقهم، وطارت الألباب، وذهلت العقول من السعداء والأشقياء أجمعين، ولا يبقى رسول ولا عبد صالح غتار إلا ذهل لذلك عقله، فأقبل الله عز وجل عند ذلك على رسله وهم أكرم الخلائق عليه، وأقربهم إليه لأنهم الدعاة إلى الله عز وجل والحجة على عباده، وهم أقرب الخلائق إلى الله عز وجل في الموقف وأكرمهم عليه، فيسألهم عا أرسلهم به إلى عباده، وماذا ردوا عليهم من الجواب، فقال لهم: (ماذا أجبتم)؟ فردوا عليه الجواب عن عقول ذاهلة غير ذاكرة فقالوا: (لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب) فأعظم به من هول تبالغ من رسل الله عز وجل في قربهم منه وكرامتهم حتى أذهل عقولهم، فلم يعلموا بماذا أجابتهم أمهم.

فتوهم نفسك لذلك الخوف والفزع والرعب والغربة والتحير إذا تبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب والعشائر، وفررت أنت منهم أجمعين، فكيف خذلتهم وخذلوك، ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والحفاظ أن تفر من أمك وأبيك وصاحبتك وبنيك وأخيك، ولكن عظم الخطر واشتداد الهول فلا تلام على فرارك منهم ولا يلامون.

فبينها أنت في ذلك إذا ارتفعت عنق من النار فنطقت بلسان فصيح بمن وكلت بأخذهم من الخلائق بغير حساب، وهم: (كل من جعل مع الله إلها أخر، وكل جبار عنيد،

وبالمصورين)، ثم يقبل ذلك العنق فيلقطهم لقط الطير للحب، ثم انطوتِ عليهم فألقتهم في النار، فابتلعتهم، ثم خنست بهم في جهنم، فيفعل ذلك بهم.

ثم ينادي منادد: فيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم ليقم الحمادون لله على كل حال فيقدمون فيسرحون إلى الجنة، ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل، ثم بمن لم يشغله تجارة الدنيا ولا بيعها عن ذكر مولاه، حتى إذا دخلت هذه الفرق من أهل الجنة والنار، ثم تطايرت الكتب في الإيمان والشمائل نصبت الموازين...) (١) ا. ه.

وأخيراً أخي القارى الكريم أقدم لك بعض القصائد المختارة من كتاب مجموعة القصائد الزهديات (٢) عساها تساهم في أداء الغرض فتكون دافعاً للمسلم للتزود بزاد التقوى والعلم واليقين والتوكل والصبر والشكر فيزهد في الدنيا ويؤثر الآخرة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>۱) مقتطفات من كتاب التوهم للحارث المحاسبي من ص ١٠ حتى ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب مجموعة القصائد الزهديات من جمع واعداد الشيخ الفاضل عبد العزيز المحمد السلمان، وهو كتاب طيب ومفيد في تصحيح القصيدة على أساس الدعوة للعمل الصالح والتذكير باليوم الآخر، والتحذير من الدنيا والانغماس في ملاذها وشهواتها، لذا أنصح باقتنائه. وهو مطبوع وقفاً لله تعالى كعادة الشيخ في جميع كتبه جزاه الله خيراً.

## ذكر أحوال وأهوال القيامة

إذا قَرُبت الساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حسالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئن مالها تُحلِدُتُ أخبارها ربّها وربـك لا شـك أوصى لهـا ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهول وأطفالها ترى النفس ما عملت محضراً ولو ذرة كان مشقالها يحاسبها مالك قادر فإما عليها وإما لها ترى الناس سكرى بلا خمرة ولكن تسرى العين ما هالها

ذنوبي بلائي في حيلتي إذا جئت بالبعث حمالها نسيت المعاد فيا ويلتي وأعطيت للنفس أمالها

## في البعث بعد الموت والجزاء

وإن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حقاً فيحيى كل من قبرا كا بدأ خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصورا حتى إذا ما بدا للجمع صارخة وكل ميت من الأموات قد نشرا قال الإله: قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثرا ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمى نحوهم شرراً ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعلمه كل شيء جل أو صغرا

فمن نلقته باليمني صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز ظفرا ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبوراً وللنار قد ووزن أعهالهم حقاً فإن ثقلت بالخير فاز، وإن خفت فقد خسرا وإن بالمشل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضِّعْفُ قد وفرا وكل ذنب سوى الإشراك يخفره ربي لمن شاء وليس الشرك منعتفرا وجنة الخلد لاتفني وساكنها خلد ليس يخشى الموت والكِسرا أعدها الله داراً للخلود لمن يخشى الإله وللنعاء قد شكرا وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمرا كذلك النار لا تفني وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفرا ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا وكم ينجي إلهي بالشفاعة مِن خير البرية من غَاصَ بها سُجراً

## الزهد في الدنيا

قَـطُّعْتُ مِنْكِ حَـبائِـلِ الآمـالِ، وَحَـطَطْتُ عَـنْ ظَـهَـرِ المَـطي رِحـالي وَيَئِـسـتُ أَنْ أَبـقَـى لشيء نِـلتُ ممّـا

فيكِ، يا دُنيا، وَأَنْ يَبْقَى لِيْ

فَوَجَدْتُ بَـرْدَ اليّـأسِ بَـيْنَ جَـوانِحي، وَأَرَحْـتُ مِـنْ حَـلّي وَمِـنْ تَـرْحَـالي

وَلَئِنْ بَئِسْتُ، لَرُبٌ بَرْقَةِ خُلِّب

بَرَقَتْ لذي طَمَعٍ، وبَرَقْةِ آل

ما كانَ أشأمَ، إذْ رَجاؤكِ قاتلي، وَعُدِكِ يَعْتَ لِجُنَ سِبَالى

فَالآن، يَا دُنيا، عَرَفَتْكِ فَاذَهْبَى،

يا دَار كُلّ تَـشَـتَتٍ وَزَوَالِ وَالاَنَ صَـارَ لِيَ الـزّمـانُ مـؤدّباً،

فَخَدا عَلِي وَرَاحَ بالامْتَالِ وَالآنَ أَبصَرْتُ السَبيلَ إلى الهُدَى،

وَتَفَرَّغَتْ هِمَمِيْ عَنِ الأشغالِ

وَلَـقَـدُ أَقِـامَ لِيَ المَشيبُ نُـعاتُّـهُ، يُـفْضي إليّ بمَـفْـرقِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ يُبْرِقُ سَيْفَهُ سَد المَنبِّة: حَيثُ كنتُ، حِيالي وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُرَى الحَياةِ تَخَرَّمَتْ، وَلَـقَـد تَـصَـدى الـوَارِثُـونَ لِلَـالي وَلَـقَـدُ رَأْتُ عَـلَى الْفَـنَاءِ أُدلَّةً، فِيْا تَنَكّرَ مِنْ تَصَرّفِ حَالِي وَإِذَا اعتبرْتُ رَأيتُ خَطْبَ حوادِثِ يَجِهِ يْنَ بِالأَرْزاق، وإذا تَنَاسبت الرّجالُ، فاأرَى نَسَباً يُقاسُ بصالِح الأعْمالِ وَإِذَا بِحُثْتُ عَنِ التَّقِيِّ وَجَدْتُهُ رَجُلًا، يُصَدِّقُ قَوْلَهُ وَإِذَا اتَّـقَـى الله امْـرُؤُ، وَأَطَـاعَـهُ، فَيداهُ بَيْنَ مَكارِمٍ وَمَعَالِ وَعَلَى التَّقِيِّ، إِذَا تَرسَّخَ فِي التَّقَى، تَاجَانِ، تاجُ سَكينَةٍ، وَجَلال وَالسَلْيُ لُ يَدُهُبُ وَالنَّهَارُ، تَعَاوُراً بالخَلْقِ في الإدبارِ، وَالإقبال

وَبِحَسْبِ مَنْ تُنْعَى إِلَيْهِ نَـفْسُهُ مِنْهُ بِأَيَّامٍ خَلَتْ، وَلَيَالِ سطَرْ فك حَيْثُ شِئْتَ فأَنْتَ في ب ر خُصُ تـدَارُكُ، يَبكِي الجَديدُ وَأَنْتَ فِي تَجديدِه، وَجَمـيــعُ مــا جَــدُّدْتُ مــن يا أيُّساالبَطِرُ الدي هو في غدد، في قَبرهِ، مُتَفَرَقُ حَــذَفَ المُنيَ عَنــهُ المُشَمِّرُ في الهــدي، وَأَدَى مُسنَاكَ طَهِهِ وَلَـقَـلٌ ما تَـلْقَـى أغَـرٌ لـنَـفْـسِـهِ مِنْ لَاعِب مُرحِ بها، يا تاجر الغَيِّ المُضرَّ برُشْدِهِ، حَتِّي مَتَّى بِالغَيِّ أنْتَ تُغَالِي الحَمْدُ لِلَّهِ الحَميدِ بَمّنهِ خسرت ولم تـربـح تقشعر جلودهم وَتَشِيبُ مِنْه ذَوَائِبُ الْأَطْفِال

يَوْمُ السَّواذِلِ والسَّرِّلاذِلِ، وَالحَوا مِسلِ فسيهِ، إذْ يَقدِذْفَنَ بِالأَّمْسالِ

يَوْمُ التّغابُن، والتّبايُن والتّنا زُل، وَالْأُمُ ور عَطِيمَةِ يَـوْمٌ يَـنَادَي فـيـهِ كُـلُ مَـضَـلُّلِ بمُ قَطِّعَات النَّار، لِـلْمُـتّـقِينَ هُـناكَ نَـزْلُ كَـرامَـةِ، عَـلَت الـوُجُـوهَ بـنَـض زُمَرٌ أَضَاءَتْ لِلْحِسَابِ وُجُوهُها، فَلَهَا بَرِيقٌ عِندَهَا وَسَوَابِتُ غُرُّ، مُحَجَّلَةٌ، جرَتْ خُمْصَ البُطونِ، خَفِيفَةَ الأَثَقَالِ مِنْ كُلِّ أَشْعَتْ كَانَ أَغْمَر ناحِلًا، خَلَقَ الرّداءِ، مُرَقّعَ السّرْبالِ حِيَلُ ابن آدَمَ في الْأُمُورِ كَشيرَةً، وَالمَوْتُ يَقطعُ حِيلَةَ المُحتَالِ نَزَلُوا بِأَكْرَم سَيِّدٍ، فَأَظَلُّهُمْ في دار مُــلْكِ جَــلالَــةٍ، وَمِنَ النَّعاةِ إلى ابن آدَمَ نَفْسَهُ، حَـرَكُ الخُـطَى، وطُـلُوعُ كُـلِّ هِـلال ماليْ أرَاكَ لِحُرّ وَجْهِكَ مُخْلِقاً، أُخْلَقْت، يا دُنيا، وُجُوهَ رِجال

قِسْتَ السوّالَ، فكانَ أَعْظَمَ قيمةً مِنْ كُلِّ عَارِفَةٍ جَرَتْ بِسُؤُالِ كُنْ بِالسِوّالِ أَشَدَّ عَفْدِ ضَنَانَةٍ، مِّنْ يَضِنْ عَلَيكَ وَصُن المَحامِدَ ما استَطَعت، فإنّها في السوَزْنِ تَسرُجُحُ بَسَذْلَ كَلِّ نَسوال عَجبْتُ مِنَ الْمُثَمِّرِ ما لَه، نَسيَ المُثَمِّرُ زِينَةً وَإِذَا امْرُؤُ لَبِسَ الشُّكُوكَ بِعَزْمِهِ، سَلَكَ الطّريقَ عَلى عُقود ضلال وَإِذَا ادَّعَتْ خُدَّعُ الْحَوادِثُ قَدْرُوقٍ، شَهدَتْ لَهُنّ مَصارِعُ الأبْطالِ وَإِذَا ابتُليتَ ببَذْل ِ وَجْهكَ سائِلًا، فابْذُلْهُ لِلْمُتَكَرِّم ، المفْضَالِ وَإِذَا خَسْيْتَ تَعَلُّراً فِي بَلْدَةٍ، فاشْدُدْ يَدَيْكَ بعاجِل التَّرْحالِ وَأَصْبِرْ عَلَى غِيرِ الزِّمانِ، فإنِّما فَرَجُ الشّدائِدِ مِثلُ حَلِّ عِقالِ

### الغريب

ليس الغريب غريب السام واليمن ان الغريب غريب اللحد والكفن تنهرن غريباً حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن الغريب له حقٌ لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولى بقايا ذنوب لست اعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عنى حيث امهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني ساعات أيامي بلا ندم ولا بـكـاء ولا خـوف ولا أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصى وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني

دعني أنوح على نفسى وأندبها وأقطع الدهر بالتفكير والحزن كأنني بين جل الأهل منطرحاً على الفراش وأيديهم تقلبني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكى على وينعاني ويندبني وقد أتوا بالطبيب كي يعالجني ولم أرى السطب هذا البيوم ينفع وستخرج الروح مني في تغرغرها وصبار ريسقسي مسريسرا حسين غسرغسرني واشتد نزعى وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون وسل روحي وظل الجسم منطرحاً بين الأهالي وأيديهم تقلبني وغمضوني وشدوا الحلق وانصرفوا بعد الأياس وجدوا في شرى الكفن وسار من كان أحب الناس في عبل نحو المغسل يأتيني ليغس واضجعوني على الألواح منطرحا وقام في الحال منهم من يغسلني وأسكب الماء من فوقي وغسلوني غسسلا ثلاثاً ونادى القوم بالكفن

وألبسوني ثياباً لا كمام لها وصار زادى حنوطى حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحمَّلوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من شيع وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام وصلى ثم ودعني صلوا على صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله وانزلوني إلى قبري على مهل وقدمو واحدأ منهم ليلحدني وكشف الشوب عن وجهي لينظرني واسبل الدمع من عينيه وقبلني وقال هلوا عليه التراب واغتنموا فيضل الشواب وكل النياس مرتهني وفي ظلامات قبري لا أمي ولا أحد ولا أبي ولا أخ ولا من يـؤنـــني وهالني إذ رأت عيناي إذ نظرت أغـللني من هول مطلع إذ كان من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جداً فأفزعني

واقعدوني وجدوا في سؤالهم مالي سواك إلهي من يخلصني فأمنن على بعفو منك يا أملى أمنن على تارك الأولاد والوطن تقاسموا أهلى الميراث وانصرفوا وصار وزرى على ظهرى يشقلني واستبدلت زوجتي بعلاً لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن ابنها ليخدمه وصار مالي لهم حلاً بـلا فلا تغرنك الدنيا وزخرفها انظر لأفعالها بالأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هــل راح مــنهــا بــغــير الحــنط والــكــفــن خند القناعة من دنياك وارض بها لولم يكن لك فيها إلا راحة البدن يا زارع الخير تحصد بعده ثمراً يا زارع الشر موقوف على الوهن يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلاً جميلاً لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازيس بعد الموت بالحسسن

ثم الصلاة على المختار سيدنا ما ضأضاً البرق في شام وفي يمن والحمد لله ممسينا ومصبحا بالخير والعفو والإحسان والمنن



### أولًا: القرآن الكريم وتفسيره.

- القرآن الكريم بخط عشهان طه طبعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ محمد فؤاد عبد الباقي/ طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
- تفسير القرآن العظيم/ للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير/ طبعة دار المعرفة - بيروت.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري طبعة دار الفكر ـ بيروت.
- الجامع لأحكام القرآن/ لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
- الدر المنشور في التفسير بالمأثور/ للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. طبعة دار الفكر ـ بيروت.

- تفسير فتح القدير/ للعلامة محمد بن علي الشوكاني/ طبعة دار الفكر ـ بعروت.
- تفسير النسفي / لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي طبعة دار الكتاب العربي بيروت.
- أحكام القرآن/ لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي طبعة دار المعرفة بيروت.
- تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي/ طبعة المطابع الأهلية بالرياض.
- في ظلل القرآن/ لسيد قطب رحمه الله/ طبعة دار الشروق - بيروت.

#### ثانياً: في الحديث الشريف وشروحه

- صحيح البخاري/ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري/ طبعة المكتبة الإسلامية استانبول.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ لـ الإمام الحافظ أحمد بن عـ لي بن حجر العسقـ الني ـ نشر دار المعرفـ قـ وتـ وزيع مكتبة المعارف بالرياض ـ وهو بـ إشراف وتحقيق الشيخ عبـ د العزيز بن عبد الله بن باز.
- صحيح مسلم/ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري/ طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.

- صحيح مسلم بشرح النووي، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والاقتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه كنز العمال طبعة المكتب الإسلامي بيروت مع فهرس الألباني.
- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل/ للشيخ أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي دار الحديث القاهرة.
- موطأ الإمام مالك بن أنس تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة إحياء دار الكتب العلمية بيروت.
- سنن أبي داود/ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني/ طبعة مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.
- عون المعبود/ شرح سنن أبي داود/ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان \_ طبعة دار الفكر \_ بيروت .
- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة تحقيق أحمد محمد شاكر طبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده مصر.
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي/ للعلامة المبارك فوري/ طبعة مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.
- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي ـ ترقيم وفهرسة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ـ طبعة دار البشائر الإسلامية ـ بيروت.
- سنن ابن ماجة/ للإمام أبي عبد الله محمد بن يسزيد

- القرويني/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ طبعة دار التراث العربي.
  - سنن الدار قطني/ للإمام علي بن عمر الدارقطني/.
- المستدرك على الصحيحين/ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم/ طبعة دار الكتاب العربي بيروت.
- المصنف/ للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني/ تحقيق جيب الرحمن الأعظمي ـ طبعة المكتب الإسلامي بيروت.
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال/ للعلامة علاء الدين على المنتقى الهندي/ طبعة دار الرسالة ـ بيروت.
- جامع الأصول في أحاديث الرسول/ لابن الأثير الجزري/ تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ـ مطبعة السلاح ومكتبة البيان ـ دمشق.
- شرح السنة / للإمام البغوي / تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش ـ طبعة المكتب الإسلامي ـ بروت.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ـ طبعة دار الكتاب العربي ـ بيروت.
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان/ للحافظ نـور الدين بن علي بن أبي بكر الهيثمي ـ دار الكتب العلمية بيروت.
- مشكاة المصابيح / للعلامة محمد بن الله التبريزي / تحقيق شيخنا محمد ناصر الدين الألباني طبعة المكتب الإسلامي بيروت.

- سلسلة الأحاديث الصحيحة (١ ٤) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني طبعة المكتب الإسلامي بيروت.
- سلسلة الأحاديث الضعيفة / للشيخ محمد ناصر الدين الألباني طبعة المكتب الإسلامي المكتب الإسلامي مكتبة المعارف بيروت الرياض.
- صحيح الجامع الصغير وزياداته/ للسيوطي/ تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ طبعـة المكتب الإسلامي ـ بروت.
- ضعيف الجامع الصغير وزياداته/ للسيوطي/ تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. طبعة المكتب الإسلامي بروت.
- الترغيب والترهيب/ للحافظ المنذري/ تحقيق مصطفى عهارة \_ طبعة دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.
- مجموع فتاوي شيخ الإسلام بين تيمية رحمه الله فطبعة الدار العربية بيروت.
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف/ ترتيب عدد من المستشرقين/ طبعة مكتبة بريل ـ في مدينة ليدن.
- موسوعة أطواف الحديث النبوي الشريف/ إعداد أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول/ طبعة عالم التراث بيروت.

#### ثالثاً: عقيدة وفرق

- الملل والنحل/ للعلامة أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني/ طبعة دار المعرفة ـ بيروت.
- الفرق بين الفرق/ للعلامة عبد القاهر بن طاهر البغدادي/ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ـ مطبعة المدني ـ القاهرة.
- منهاج السنة/ لشيخ الإسلام بن تيمية/ طبعة مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.
- شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة/ للألكائي/ طبعة دار طيبة ـ الرياض.
- أعلام السنة المنشورة/ للحافظ الحكمي/ نشر وتوزيع مكتبة السوادي جدة.
- عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر/ للشيخ عبد المحسن العباد/ مطابع الرشيد ـ المدينة المنورة.
- شرح العقيدة الطحاوية/ لـ لإمام عـ لي بن علي بن أبي العـز الحنفي / خرج أحاديثها الشيخ محمد ناصر الـ دين الألباني ـ طبعة المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- التصريح بما تواتر في نزول المسيح / للشيخ محمد أنور شاه الكشميري الهندي / تحقيق وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ـ مطبعة الأصيل ـ حلب.

- فتح المجيد/ شرح كتاب التوحيد/ للشيخ محمد بن عبد الوهاب.
- وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة/ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
- نظم المتناثر من الحديث المتواتر/ للشيخ الكناني/ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي/ للشيخ عبد المحسن العباد/ مطابع الرشيد المدينة المنورة.
- العواصم من القواصم / لأبي بكر بن العربي المالكي / تحقيق محب الدين الخطيب، الطبعة السلطية ـ القاهرة.
- الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة / للشيخ محمد صديق حسن القنوجي البخاري طبعة دار الكتب العلمية بروت.
- النهاية/ الفتن والملاحم/ للحافظ ابن كثير/ تحقيق طه زيني ـ نشر دار الكتب الحديثة ـ مصر.
- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة/ للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي دار الكتب العلمية بيروت.
- المسيح الدجال وأشراط الساعة/ للعلامة محمد السفاريني/ مكتبة التراث الإسلامي ـ القاهرة.

- البداية والنهاية/ للحافظ إسماعيل بن كثير/ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.

#### رابعاً: متفرقات:

- اليوم الآخر في ظلال القرآن/ للأستاذ سيد قطب/ جمع وإعداد الأستاذ أحمد فائز ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
- طريق الدعوة في ظلال القرآن/ للأستاذ سيد قطب/ جمع وإعداد الأستاذ أحمد فائز ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
- القدس تحت الحكم الصليبي/د. شفيق جاسر أحمد محمود.
  - الطريق إلى مكة/ للأستاذ محمد أسد/.
- برنامج عملي للمتفقه ين/ للدكتور عبد العزيز القارىء/ طبعة الصديق ـ الطائف.
  - التوهم في وصف أحوال الآخرة/ للحارث المحاسبي/.
    - مختصر الصواعق المرسلة/ لابن القيم الجوزية/.
      - كتاب الشريعة /للأجري/.
- التاريخ الإسلامي/ للأستاذ محمود شاكر/ طبعة المكتب الإسلامي بيروت.
- جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثاً من جوام الكلم/ لابن رجب الحنبلي/ طبعة دار المعرفة ـ بيروت.
  - لسان العرب/ لابن منظور/ طبعة دار الفكر ـ بيروت.
- مجموعة القصائد الزهديات/ جمع الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان/ مطابع الخالد بالأرفست ـ الرياض.





# فهرس الأحاديث

(أ)

| الحديث                                            |
|---------------------------------------------------|
| أتشهد أني رسول الله؟                              |
| آخر من يحشر راعيان من مزينة                       |
| إخسأ فلن تعدو قدرك                                |
| إذا اقترب الزمان كم تكد رؤيا المؤمن تكذب          |
| إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب          |
| إذا بعث الله المسيح ابن مريم                      |
| إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم   |
| إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة                  |
| إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما             |
| إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة        |
| أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله ﷺ التراب؟     |
| أطلع علينا رسول الله ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون |
|                                                   |

| الصفحه     | الحديث                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------|
| ۸۲ ، ۳۱    | أعدد ستاً بين يدي الساعة موتى ثم                         |
| 109        | اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري                     |
| 7.0        | اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن                      |
| 794        | اللهم سبعاً كسبع يوسف                                    |
| 109        | اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا |
| <b>701</b> | أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه    |
| ۲۲۱        | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا                           |
| 774        | إن الدجال خارج خلة بين الشام والعراق                     |
| 77         | إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله                             |
| ٨٤         | إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله                  |
| ۲۷۰        | إن الله يوحي إلى عيسي بعد قتله الدجال                    |
| ۲۱۱        | إن الله يبعث ريحاً من اليمن ألين من الحرير               |
| 119        | إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد          |
| ۲•۸        | إن الله ليس بأعور إن المسيح الدجال أعور                  |
| ٨٢٢        | إن المسيح ابن مريم خارج قبل يوم القيامة                  |
| ۲۱۰        | إن المسيح الدجال قصيراً فحج                              |
| ۴.,        | إن أول الأيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها                |
| 17.        | إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهم وإنما ورثوا العلم |
| 17         | إن بني قنطورا أول من سلب أمتي ملكهم                      |
| 1 • 9      | إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة              |
| 111        | إن بين يدي الساعة أياماً ينزل فيها الجهل                 |
| 797        | إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان                            |
| ۲۳٦        | إن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله في رهط من أصحابه     |
| 7V E       | ان فكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه                  |

| الصفحة     | الحديث                                                |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 79         | إن كذباً على ليس ككذب على أحد                         |
| 710        | إن مع الدجال إذا خرج ماء وناراً                       |
| 117        | إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد           |
| 1.9        | إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة        |
| 1 • 8      | إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم                      |
| 114, 114   | إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان                   |
|            | إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل                      |
| 1 • 9      | على الرجل لا يسلم عليه                                |
| 719        | إن من فتنة الدجال أن يقول للأعرابي                    |
| <b>YVV</b> | إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا                 |
| 7.         | إن يعش هذا لم يدركه الهرم                             |
| 454        | أنا أول من تشق عنه الأرض                              |
| 454        | أنا سيدٍ ولد آدم يوم القيامة                          |
| 4.         | أنطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان يزورها رسول الله |
| 747        | أنطلق رسول الله ﷺ وأبي بن كعب إلى النخل التي          |
| 3 P7       | انك لجريء                                             |
| 774        | إنكم تقولون لا عدو لكم إنكم لا تزالون                 |
| 18.        | إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك                 |
| ٣٣٤        | إنكم محشورون رجالًا وركباناً                          |
| ٤٨         | إنما الجهاعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك                |
| ۲۳۸        | إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته     |
| 187        | إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة                   |
| <b>٤</b> V | إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي             |

#### الصفحة الحديث **۲۷** . ۷۷ إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. . . 11. إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي 479 إنى قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا 170 إنى قد خبأت لك خبيئاً 747 إني لأنذركموه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه 747 أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها 4.0 401 أيحشر الكافر على وجهه؟ إيكن الدجال فلن تسلط عليه. . . 747 أيما امريء قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما 78 أين السائل عن الساعة؟ ۸۸ 412 ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما حدث به نبي قومه. . ألا أحدثكم حديثاً عن رسول الله ﷺ . . . 1 . 8 ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق ٤٤ 50 ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه 178 بادروا بالأعمال فتنأ كقطع الليل المظلم 24 بادروا بالأعمال ستاً طلوع الشمس من مغربها

YO ( ) A

77

77

بعثت أنا والساعة كهاتين

بعثت بين يدى الساعة

بعثت في نسيم الساعة

| الصفحة      | الحديث                                          |
|-------------|-------------------------------------------------|
| ٣٨          | بينها أنا عند النبي ﷺ إذ أتاه رجل فشكا إليه     |
| 711         | بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم         |
| 77          | بينها نحن عند رسول الله ﷺ وهو يقسم قسماً        |
| 117         | بينها نحن حول رسول الله ﷺ نكتب إذ سئل           |
|             | (ご)                                             |
| 78.         | تباً لك سائر اليوم                              |
| 757         | تحقر صلاة أحدكم في جنب صلاتهم                   |
| 4.1         | تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم             |
| ٣٢٨         | تخرج نار من قعر عدن                             |
| 477         | تدني الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون        |
| ٤٤          | تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست             |
| <b>\\\\</b> | ترفع الأمانة فينام الرجل ثم يستيقظ              |
| <b>{Y</b>   | تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها         |
| 777         | تسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج.           |
| <b>77</b> A | تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور |
| 144         | تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون                      |
| .YV9,       | تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس             |
| 10.         | تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر               |
| 1 7 9       | تقوم الساعة والروم أكثر الناس                   |
|             | (ث)                                             |

ثم يمكث \_ أي عيسى عليه السلام \_ في الأرض أربعين سنة ٢٥٩

#### (ج)

337

جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: ما الصور؟ جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاة. . . الجهاعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك

(ح)

## (خ)

خبرني بهن آنفاً جبريل ـ أما أول أشراط الساعة خرج النبي ﷺ إلى حائط من حوائط المدينة خرجنا حجاجاً أو عهاراً ومعنا ابن صائد فنزلنا. . خلط عليك الأمر

٣٤٨

خمس قد مضين: الدخان واللزام.. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة

(د)

۲٠۸

7.9

777

الدجال عينه خضراء كالزجاجة الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: 777

440

۱۸۳

171

15

727

44.

190

11

277

(ذ)

ذكر رسول الله على الدجال ذات غداة ذو السويقتين من الحبشة يخرب الكعبة

**(ر)** 

(ز)

(w)

سمعتم بمدينة جانب منها في البر ـ هي القسطنطينية سيأتي على الناس زمان يدعو الرجل قريبه وابن عمه سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء أسنان سيخرج من ضئضئي هذاالرجل قوم يحرقون سيخرج فار من حضرموت قبل القيامة. سيعوذ بهذا ألبيت قوم ليس لهم منعة سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج

(ش)

الشام أرض المحشر والمنشر

377

| الصفحة  | الحديث                                             |
|---------|----------------------------------------------------|
|         | (ص)                                                |
| 711     | صحبت ابن صياد إلى مكة فقال لي:                     |
| 180     | صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع |
| ۹۷ ، ۸٤ | صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط          |
|         | (ض)                                                |
|         |                                                    |
|         | (ط)                                                |
| 777     | طوبي لعيش بعد المسيح                               |
|         | (8)                                                |
| 197     | العجب أن ناساً من أمتى                             |
| 180     | عدا ذئب على شاة فأخذها، فطلبه                      |
| · ·     | f                                                  |

(غ)

## (ف

| 99 . 17 | فأخبرني عن الساعة                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 307     | فبينها هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم            |
| Y01     | فبينها هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف                  |
| 01      | فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصيام          |
| 77      | في أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون                     |
| ٧٨      | في هذه الأمة خسف ومسخ                                 |
| 717     | فيأتي على القوم _ أي الدجال _ فيدعوهم فيؤمنون به      |
|         | (ق)                                                   |
| 337     | قرن ينفخ منه أي الصور                                 |
|         | (এ)                                                   |
|         | كان الناس يسألون رسول الله عن الخير                   |
| ٤١      | وكنت أسأله عن الشر                                    |
| ۲.      | كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله ﷺ سألوه عن الساعة |
| 3.77    | كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً                  |
| ۲۸      | كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته                         |
| 100     | كنا قعوداً عند رسول الله ﷺ فذكر الفتن فأكثر           |
| 777     | كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم منكم؟            |
| 00      | كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب                    |

## (J)

| ٣٨         | لئن طالت بك الحياة لترين                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 7 • 9      | لأنا أعلم بما مع الدجال منه                                 |
| 710        | لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان               |
| 400        | لأهون أهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتدياً  |
| 749        | لبس عليه، دعوه ـ أي ابن صياد                                |
| 374        | لأخرجن اليهود والنصاري من جزيرة العرب                       |
|            | ليأتين على الناس زمان لا يبقى على الأرض                     |
| 44.5       | مؤمن إلا لحق بالشام                                         |
| 91         | لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر                          |
| 10.        | لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر                     |
| 110        | لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها                      |
| ۲۳۸        | لو تركته لبين ـ يعني ابن صياد                               |
| <b>797</b> | لم تمض آية الدخان بعد                                       |
| 79         | لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة              |
| 797        | لن تقوم القيامة حتى يكون قبلها عشر آيات                     |
| 19.        | لو لم يبقى في الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم       |
| 411        | ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر |
| 7.7.7      | ليحجن هذا البيت وليعتمرن به بعد خروج يأجوج ومأجوج           |
| 757, 307   | ليس بيني وبين عيسى نبي وإنه نازل                            |
| ٧١٢، ٣٣٢   | ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة                |
| 1.0        | ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير                   |
| <b>700</b> | لیلة أسری بی ولُقیت عیسی ابن مریم                           |
|            |                                                             |

| الصفحة        | الحديث                                            |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 777           | ليلزم كل إنسان مصلاه                              |
| YAY           | ليهلن ابن مريم بفيح الروحاء حاحاً                 |
| 777           | ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم                      |
|               | (م)                                               |
| 117           | ما أمرت بتشيد المساجد                             |
| 7.0           | ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر           |
| 780           | ما بين النفختين أربعون، قيل أربعون يوماً؟         |
| ۸٧            | ما خطبنا رسول الله ﷺ إلا قال: لا إيمان لمن        |
| **            | ما الدنيا في الأخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم في اليم |
| 7.9           | ما من نبي إلا وقد أنذر أمَّته من الأعور الدُجال   |
| 797           | ما نمت الليلة حتى أصبحت                           |
| ١٨٣           | مدينة هرقل تفتح أولًا                             |
| 9 8           | من تشبه بقوم فهو منهم                             |
| 79            | من حدث بحديث عني يرى أنه كذب                      |
| 759           | من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من              |
| 11.           | من سره أن يبسط الله في رزقه                       |
| <b>737,37</b> | من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما           |
| 471           | من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله  |
| 24            | منها ثلاث ـ أي الفتن ـ لا يكدن يذرن شيئاً         |
| 191           | المهدي منا أهل البيت يصلحه الله.                  |
| 191           | المهدي من عترتي من ولد فاطمة                      |
| 197           | المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف                 |

| الصفحة         | الحديث                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | (ن)                                                                                               |
| ٤٦ .           | نلزم جماعة المسلمين وإمامهم                                                                       |
|                | ( <b>-</b> \$)                                                                                    |
| ٤٤             | هاهنا، إن الفتنة هاهنا ـ ثلاثاً                                                                   |
| 777            | هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين                                                              |
| 740            | هذه طيبة ، هذه طيبة ـ يعني المدينة ـ                                                              |
| 710            | هو أهون على الله من ذلك ً                                                                         |
|                |                                                                                                   |
|                | (9)                                                                                               |
| ***            | وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس                                                             |
|                | والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا                                                                    |
| 1 T V<br>T O 1 | حتى يمر الرجل على القبر                                                                           |
| 141            | والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم                                                      |
| 177            | والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله الناسن مان                                         |
| 718            | والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان.                                           |
| ٤٣             | والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى                                                             |
| 707            | والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة<br>والله لينزل ابن مريم حكماً عادلًا فليكسر الصليب        |
| 719            | والله ليبرل ابن مريم محمم عاده فليعسر الصليب وإن من الفتنة ـ أي الدجال ـ أن يقول للأعرابي         |
| 77             | وإن من الطلبة 1 بي العاجل 1 ال يحول فار طرابي<br>وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً |

| الصفحة | الحديث                        |
|--------|-------------------------------|
| PAY    | ولن يستهان هذا البيت إلا أهله |
| 77.    | ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل     |

## (ي)

| 717      | يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة    |
|----------|---------------------------------------------------|
| 101      | يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم |
| 711      | يا صلة تنجيهم من النار                            |
| ٣٨       | يا عدي هل رأيت الحيرة                             |
| 7.7      | يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض      |
| 404      | يبعث كل عبد على ما مات عليه                       |
| 777      | يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفاً            |
| 747      | يتركون المدينة على خير ما كانت                    |
|          | يحاصر عيسي بن مريم وأصحابه حتى يكون               |
| 711      | رأس الثور لأحدهم                                  |
| 40.      | يحشر الناس حفاة عراة غرلاً                        |
| 441      | يحشر الناس على ثلاثة طرائق                        |
| 451      | يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء              |
| 440      | يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة                |
| ٠٢٢، ١٣٢ | يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين           |
| 194      | يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث          |
| ٣1.      | يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب                   |
| 414      | يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة            |
| 401      | يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض    |

| الصفحة  | الحديث                                              |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 190     | يعوذ عائذ بالبيت فيبعث الله إليه بعث                |
| 777     | يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار    |
| 400     | يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذاباً             |
| 197     | يكون اختلاف عند موت خليفة                           |
| 197     | يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحثو المال      |
| ٧٨      | يُكُون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ                    |
| 197,177 | يكون في آخر أمتي خليفة يحثو المال حثواً             |
| ٨٢      | يكون في آخر الزمان دجالون كذابون                    |
| 19.     | يلبي رجل من أهل بيت يواطىء اسمه اسمي                |
| 404     | يمكث في الأرض أربعين سنة ـ يعني عيسى ـ ثم يتوفى     |
| 737     | ينزل المطر كأنه الطل فينبت منه أجساد الناس          |
| 707     | ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق                  |
| YOV     | ينزل عيسي عند المنارة البيضاء شرقي دمشق             |
| 147     | يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب                   |
| 140     | يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب                   |
| 101     | يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها            |
| ۸۳      | يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوماً في أيديهم          |
| 174     | يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته يحدث           |
| 177     | يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم      |
| 177     | يوشك الأمم أن تداعى عليكم كها تداعى الأكلة          |
| 18.     | يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملي |
|         | (¥)                                                 |
| 371     | لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه أمري         |

| الصفحة    | الحديث                                             |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 777       | لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب           |
| <b>AV</b> | لا إيمان لمن لا أمانة له                           |
| 1 🗸 1     | لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له       |
| 414       | لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله         |
| 391, 407  | لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين      |
| <b>7</b>  | لا تقام الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله      |
| 411       | لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق                  |
| 189       | لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود           |
| 418       | لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق              |
| 1 • 8     | لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم                      |
| 1 • 1     | لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتاً يوشونها       |
| 117       | لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد           |
| 77        | لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً              |
| 147       | لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب       |
| 177       | لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين    |
| 177       | لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس            |
| ٥٧        | لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما |
| ٥٠        | لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين |
| 189       | لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول:        |
| <b>V9</b> | لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم نعالهم الشعر        |
| ۸٠        | لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزأ وكرمان             |
| ۴         | لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها            |
| 790       | لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات             |
| ٧.        | لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز          |

| الصفحة      | الحديث                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 91          | لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون                 |
| 1 77        | لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان                         |
| 181         | لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع                   |
| ۸*          | لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك                  |
| ١٨٣         | لا تقوم الساعة حتى ينزوها سبعون ألفاً من نبي             |
| 17.         | لا تقوم الساعة حتى يقوم رجل من قحطان يسوق الناس          |
| 177         | لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى           |
| 141         | لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق                   |
| 149         | لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال ويفيض                 |
| ٣١٣         | لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله.                   |
| 19.         | لا تنقضي الأيام والليالي حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي  |
| <b>Y1 Y</b> | لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة |
| ١٢٨         | لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه                        |
| 374         | لا يجتمع دينان في جزيرة العرب                            |
| 119         | لا يزال الناس صالحين متهاسكين ما أتاهم العلم             |
| 478         | لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب                    |
| 7.9         | لأنا أعلم بما مع الدجال منه                              |
| 710         | لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان            |
| 400         | لأهون أهل النار عذاباً                                   |

## محتويات الكتاب

| ٧  | مقدمة الكتاب                    |
|----|---------------------------------|
|    | – أهمية موضوع الكتا <b>ب</b>    |
|    | - خطة البحث                     |
|    | تمهيد بين يدي البحث             |
| 10 | ١ ـ علم الساعة                  |
| ١٩ | ٢ ـ تعريف الساعة                |
| 19 | – الساعة لغة                    |
| 19 | - الساعة اصطلاحاً               |
| ۲. | ٣ ـ تعريف الأشراط والإمارات     |
| ۲. | ـ الشرط لغة                     |
|    | ـ الشرط اصطلاحاً                |
| ۲۱ | <ul><li>معنى الأمارات</li></ul> |
|    | ٤ ـ أقسام أشراط الساعة          |
| 77 | أ ـ أشراط صغرى                  |

| 77 | ب ـ أشراط كبرى                                  |
|----|-------------------------------------------------|
| 77 | ج _ أشراط الساعة من حيث ظهورها                  |
| 77 | _ أشراط ظهرت وانقضت                             |
| 77 | _ أشراط ظهرت ولا تزال تتابع باستمرار ً          |
| 77 | ـ أشراط لم تظهر بعد                             |
|    |                                                 |
|    | الباب الأول                                     |
|    | أشراط الساعة الصغرى                             |
|    |                                                 |
| 40 | ١ ـ في قرب مبعث النبي عِيْكُ من الساعة          |
| ۲۸ | ٢ ـ ما في موته ﷺ من قرب الساعة                  |
| ۲۱ | ٣ ـ فتح بيت المقدس                              |
| ٣0 | ٤ ـ طاعون عمواس طاعون عمواس                     |
| ٣٧ | ٥ ـ استفاضة المال وإخراج الأرض كنوزها           |
| ٤٠ | ٦ ـ ظهور الفتن                                  |
|    | ٧ ـ الفتنة في مقتل الخليفة الرأشد عثمان بن عفان |
| ٥٠ | رضي الله عنه                                    |
| ٤٥ | ٨ ـ موقعة الجمل٨                                |
| ٥٨ | ٩ ـ موقعة صفين                                  |
| 17 | ١٠ ـ ظهور الخوارج                               |
| 70 | ۱۱ ـ ظهور الدجالين أدعياء النبوة                |
| ۸۲ | ١٢ ـ وضع الأحاديث المكتوبة على رسول الله ﷺ      |

|       | ١٣ ـ خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق           |
|-------|------------------------------------------------------|
| ٧٠    | الإبل ببصرى                                          |
| ٧٧    | ١٤ ـ ظهور الحسف                                      |
| ٧٩    | ١٥ ـ قتال الترك                                      |
| ۸۳    | ١٦ ـ ظهور أعوان الظلمة                               |
| ٨٦    | ١٧ ـ ضياع الأمانة واتباع سنن الأمم الماضية           |
| ۹١    | ١٨ ـ التقليد واتباع سنن الأمم الماضية                |
| 9 ٧   | ١٩ ـ ظهور نساء كاسيات عاريات                         |
| 99    | ٢٠ ـ ولادة الأمة ربتها وتطاول الناس بالبنيان         |
| ٤ ٠ ١ | ٢١ ـ استحلال الحِر والحرير والخمر والمعازف           |
|       | ٢٢ ـ تسليم الخاصة، وفشو التجارة، وقطع الأرحام،       |
| ۱۰۸   | وشهادة الزور                                         |
| ۱۱۲   | ٢٣ ـ التباهي بالمساجد وزُخرفتها                      |
| ۱۱۸   | ٢٤ ـ رفع العلم، وكثرة الجهل، والهرج                  |
| ۱۲۳   | ٢٥ ـ تقارب الزمان                                    |
|       | ٢٦ ـ غبطة أهل القبور وتمني الرجل أن يكون مكان        |
| 177   | الميت من البلاء                                      |
| 141   | ٢٧ ـ المدينة تنفي الخبيث                             |
| ١٣٦   | ۲۸ ـ انحسار الفرات عن جبل من ذهب                     |
| 149   | ٢٩ ـ عودة جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً                |
|       | ٣٠ ـ صدق رؤيا المؤمن٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 1 80  | ٣١ ـ تكليم السباع والجماد للإنسان                    |
|       |                                                      |

| ٣٢ ـ سعادة لكع بن لكع                              |
|----------------------------------------------------|
| ٣٣ _ قتال اليهود                                   |
| - كلمة لا بد منها                                  |
| ٣٤ ـ فتنة الأحلاس والدهماء ١٥٥                     |
| ٣٥ ـ الفرار بالدين إلى شغف الجبال من شدة الفتن ١٥٨ |
| ٣٦ ـ رفض ألسنة النبوية ٢٦ ـ رفض                    |
| ٣٧ ـ تغير الزمان حتى تعبد الأوثان وظهور الشرك ١٦٦  |
| ۳۸ ـ خروج رجل من قحطان تدين له الناس ٢٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| ٣٩ ـ تداعي الأمم على الأمة الإسلامية١٧٢            |
| ٤٠ _ قطع المال والغذاء عن العراق وغيرها            |
| من بلاد الإسلام ۱۷٦                                |
| ٤١ ـ فضل الروم وكثرتهم                             |
| ٢٤ _ فتح القسطنطينية وروما                         |
|                                                    |
| الباب الثاني                                       |
| أشراط الساعة الكبرى                                |
| <b>53.</b>                                         |
| ١ ـ خروج المهدي:                                   |
| _ اسمه واسم أبيه                                   |
| ـ نسب المهدي                                       |
| _ صفات المهدي وأعماله الدالة عليه ١٩٢              |
| _ زمن خروج المهدي، ومكانه، ومدة مكثه في الأرض ١٩٣  |
|                                                    |

| 191 | <ul><li>نقل التواتر في أحاديث المهدي</li></ul>               |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 7.1 | <ul> <li>كلمة أخيرة ونصيحة لا بد منها بشأن المهدي</li> </ul> |
| 7.0 | ٢ ـ ظهور المسيح الدجال                                       |
| Y•V | <ul> <li>اسم الدجال وصفاته الدالة عليه</li> </ul>            |
| 717 | - سبب افتتان الناس بالدجال                                   |
|     | ١ ـ ظهور زهرة الدنيا والخصب معه                              |
| 714 | واستجابة الجماد لأمره                                        |
|     | ٢ ـ مجيء الدجال ومعه مثل الجنة والنار                        |
| 712 | يتبعه نهران                                                  |
|     | ٣ ـ سرعة انتقاله في الأرض والبلاد التي لا                    |
| 717 | يستطيع دخولها                                                |
| 711 | ٤ ـ استجابة الشياطين لأوامره                                 |
| 719 | ٥ ـ قتله للشاب المؤمن ثم إحياؤه                              |
| 777 | <ul> <li>مكان خروج الدجال ومدة لبثه في الأرض</li></ul>       |
|     | <ul> <li>- ذكر أخبار الدجال كاملة كها وردت في</li> </ul>     |
| 770 | النصوص الصحيحة                                               |
| 777 | - حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ١                        |
| 74. | - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه                          |
|     | - حديث فاطمة بنت قيس وخبر تميم الداري                        |
| 1   | عن الدجال                                                    |
| 74. | <ul> <li>الاختلاف حول ابن صياد والدجال</li></ul>             |
| 74. | ١ - ذكر الأحاديث الصحيحة في ابن صياد ٦                       |

| 137 | ٢ ـ أقوال العلماء في ابن صياد ٢ ـ                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 757 | <ul> <li>كلمة أخيرة لا بد منها بشأن الدجال قبحه الله</li> </ul>   |
| 101 | ۳ ـ نزول مسیح الهدی عیسی بن مریم ﷺ                                |
| 701 | <ul> <li>أدلة نزول المسيح عليه السلام من القرآن والسنة</li> </ul> |
|     | _ سبب تسميته بالمسيح، وصفاته، ومكان                               |
| 704 | نزوله ووقته                                                       |
|     | ـ مدة مكثه في الأرض والأحداث التي تجري                            |
| Y01 | على يديه                                                          |
| 709 | ١ ـ القضاء على الدجال وفتنته                                      |
| 177 | ۲ ـ هلاك يأجوج ومأجوج بضراعة عيسى وأصحابه                         |
| 777 | ٣ ـ القضاء على كل الشرائع والحكم بالإسلام                         |
|     | ٤ ـ رفع الشحناء والتباغض من بين الناس                             |
| 377 | وشيوع الأمن والرخاء                                               |
|     | ـ كلمة أخيرة حول تواتر النصوص في نزول                             |
| 777 | المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام                        |
| ۲٧٠ | ٤ ـ خروج يأجوج ومأجوج                                             |
| ۲٧٠ | <ul> <li>أدلة خروجهم من القرآن والسنة</li> </ul>                  |
| 771 | _ ما قيل في أسمائهم وأنسابهم وأوصافهم                             |
|     | حفرهم السد، وإشارته ﷺ لاقتراب الشر                                |
| 770 | من العرب بسبب خروجهم وإفسادهم                                     |
|     | <ul> <li>وقت خروج یأجوج ومأجوج وما یحصل من</li> </ul>             |
| 777 | الفساد بسببهم                                                     |

| <ul> <li>هلاك يأجوج ومأجوج وعودة الرخاء والبركة على المسلمين.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥ ـ تخريب الكعبة شرفها الله على يد ذي السويقتين ٢٨٤                      |
| - إسمه وصفته ۲۸۶                                                         |
| - الزمن الذي تهدم فيه الكعبة ٢٨٥                                         |
| <ul><li>حلمة أخيرة لا بد منها</li></ul>                                  |
| ٦- ذكر الدخان الذي يكون قبل يوم القيامة ٢٩١                              |
| – أدلة ظهور الدخان من القرآن والسنة ٢٩١                                  |
| - مذاهب العلماء حول الدخان ومتى يحدث ذلك ٢٩٢                             |
| ٧ ـ طلوع الشمس من مغربها ٧                                               |
| <ul> <li>أدلة طلوع الشمس من مغربها من الكتاب والسنة ٢٩٩</li> </ul>       |
| - أحوال الناس في الإيمان والعمل حين طلوع                                 |
| الشمس من مغربها الشمس                                                    |
| <ul> <li>الضابط الشرعي في ذلك وأقوال العلماء</li> </ul>                  |
| ٨ ـ خروج دابة الأرض وتكليمها الناس ٢٠٠٥                                  |
| – الأدلة من القرآن والسنة ٣٠٥                                            |
| - صفات الدابة                                                            |
| <ul> <li>کلمة لا بد منها حول ما هية الدابة</li> </ul>                    |
| ٩ ـ رفع القرآن واندراس الإسلام                                           |
| - خطورة هذا الأمر ٢١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| – أدلة ذلك                                                               |
| - كلمة أخيرة لا بد منها حول مفهوم الصحابة                                |
| الصحيح لمعني كلمته التوحيد                                               |

| ١ ـ خروج النار التي تحشر الناس إلى محشرهم ٢٢٨٠٠٠٠٠٠ |
|-----------------------------------------------------|
| _ الأدلة على هذه النار                              |
| الشام هي المحشر الذي تحشر النار الناس إليه ٣٣٣      |
| _ آخر من تحشرهم النار                               |
| _ قصيدة في وصف أشراط الساعة ٣٣٧                     |
| الباب الثالث                                        |
| وقت قيام الساعة ووصفها                              |
| ١ ـ النفخ في الصور١ ٢٤٣                             |
| ٢ ـ صفة الأرض يوم القيامة                           |
| ٣ ـ بيان أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة٠٠٠ ٣٤٩   |
| ع _ أحوال الناس في يوم الحشر                        |
| ٥ ـ وصفاً مهيباً مجملًا ليوم القيامة                |
| ٦ ـ قصائد مختارة في ذكر أحوال وأهوال يوم القيامة،   |
| والبعث بعد الموت، والزهد في الدنياً،                |
| وغربة الإسلام. ومن هو الغريب ٣٦٥٠٠٠٠٠٠٠             |
| خاتمة البحث                                         |
| وحدثت فتنة جديدة من العراق                          |
| وحدثت فتنة جديدة من العراق                          |
| مصادر البحث ومراجعه                                 |
| فهرس الأحاديث والأثار                               |
| محتويات الكتاب١٧                                    |